وثائق تاريخ الأورطة المصرية السودانية في الكونغو الحرة

> للدكتور محمر رفعت رمضاره أستاذ التاريخ المساعد بجامعة القاهرة فرع الحرطوم

> > يونية ١٩٦٣

مطبحت مجنة البيان العسر في ٥٧ ما الماليات المال

منذ في التاريخ بقاس دوركل أمة من أمم العالم بأثارها وحضارتها وفنونها وعلومها والسودان كأمة من هذه الأمم له تاريخ حافل بهذه الأثبار والعلوم والفنون غير أنه مشوب بشيء من الغموض لعدم الباحثين عنه وكل أمة لابد لابنائها من بعث تاريخها وحضارتها رنشرها بوعي وتوضيح للعالم أجمع ولهذه الأسباب اجتمد عطلبة شعبة التاريخ بجامعة الازهر بدار السودان بالقاهرة في يوم ١٢ ديسمبر سنة ١٩٦٤ م وأسسوا جماعاة باسم و جماعة بعث التاريخ السوداني في ثوب جديد وتحقيق وتمحيص و قد ما كتب عن تاريخ السودان ونشره على نطاق واسع بإصدار كتيبات أو إقامة عاضرات أو ندوات أو رسائل:

و مِدأَت لجنه هذه الجماعة نشاطها لا براز أهداف هذه الجماعة بوضوح و جلاء للمُتقفين السودانيين وغيرها حتى التف حولها خيرة أبناء أمتنا العظيمة و من بين هؤلاء المثابرين على العلم والمورفة الاستاذ حسب الله محمد أحمد كما عرفناه فقد اتيحت لنا الفرصة بالتعرف عليه منذ عدة منوات و بعد أن اشترك معنا في لجنة هذه الجماعة قد كشف لنا عن سجاياه نو را و ضاء او أدباً رائهاً حتى أحبه وأحترمه جميع أعضاء هذه الجماعة وكلهم يذكر نشاطه الجم في ابراز وجه السودان القديم والحديث في عدة مجالات فقد دأب الاستاذ حسب الله منذ عدة سنوات على الكيتابة في ميدانين هم التاريخ والادب وقد القي عدة محاضرات بهذا الصدد وحتابه قصة الحضارة في السودان دايل على نشاطه و نقته في نفسه و حبه لوطنه و فنون وعلوم موضحاً معالمها الحقيقية من ١٩٠٠ ق م الم ١٩٠٠ م و يكمفيه غيطة و فرا بأنه أول من طرق باب الحضارة في السودان و وضسع فيها مؤلف غياص بها وها هو كيتابه مبسوط للقراء حسبهم مطالعته للرقوف على وزاياه

والأفادة من محر علمه الواسع . وهو كتاب يفيدكل طالب وقارى. وباحث عن تاريخ الحضارة فى السودان . وجماعة بعث التاريخ إذ تشد يد على يد هذا الشاب المثابر النشط وتهنئة على هذا العمل الجليل الذى يمد مفخرة المكل سودانى يهمه تاريخ السودان وحضارته وتحث كل مواطن على اقتناءهذا المؤلف .

وفى الحتمام . هذه أول تجربة تخوضها هذه الجماعة بإصدار هذا المؤلف .

وكل تجربة لابد أن يكون فيها نقص أر خطأ ولذلك تأمل الجماعة مر... أساتذة الفكر والعلم والأدب فى السودان وغيرهم ابداء النصح والارشاد لهــــــا نحو الامام قدماً التخرج تاريخ السودان قديمه وحديثه فى ثوباً يلتف به .

امضا.

جماعة بعث التاريخ السودائي القاهرة في ۱۸ / ۱۱ / ۱۹۳۲

# ﴿ مقدمة ﴾

and the state of t

# كلية للأصدقاء:

هذه الدراسة كانت التزاماً للأصدقاء أعضاء . عالم بعث التاريخ السوداني ضمن التزامات الأعضاء بدستور الجماعة بأحياء التراث السوداني وتقديم الدراسات السودانية في هذا الجال .

وقد أخترت بعد حضورى للقاهرة أن أقدم الأصدقاء والقراء دراسة يحتاج إليهاكل قارى. ومثقف يود أرب يلم بتاريخ الحركة الثقافية منذ أوائل القرن العشرين وذلك لكثرة الإراء والأخبار القصيرة عن هذه الفترة . وقد بدأت في جمع مادة عن تاريخ الصحافة في السودان في عام ١٩٦٤ مساعدة الاستاذ السكبير . شاطر البصيلي ، ويمساعدة المسئولين بدار الكتب المصرية الذين سهلوا في مشكورين كافة المراجع وأمدوني بالفهارس .

وقد وجدت بعد مسيرة أربعة أشهر في تلك الدراسة التي يجب أن تكون المتدادة لتناريخ ثقافي واضح المعالم وجدت للأسف أن الدراسات التناريخ يه السابقة لانشبع حاجة المثقف لمعرفة تطور الحياة الثقافية في السودان عبرالقرون ولذلك وجددت أن كتابتي عن تاريخ الثقافة أو الصحافة في القرن العشرين هي دراسة عن نهاية تاريخ مفقود المعالم ..

وأخررت عبء مستواية تاريخية وفكرية ووطنية وهي ان أحاول أن أقدم صورة عن تاريخ الحضارة السودانية وذلك بتتنع النشاط الإنساني الذي مارسة

إنسان السودان من فنون وعلوم وأدآب وعمارة وعلانات أجتماعية منذ أن وجد هذا الإنسان على عذه الأرض وتتبع وحلته عبر القرون حتى عرف الاستقرار وخط لحياته أنظمة أجتماعية مختلفة حسب ظروف معيشته وإمكانياته الإقتصادية وشارك في الحضارة الانسانية والتقدم الإجتماعي والبشري متمشياً مع الظروف الإقتصادية والإمكانيات الطبيعية والنظم الاجتماعية التي هي أساس كل تطور وتقدم وتوظيف تلك الامكانيات لاي بحموعة من مجموع إلىاس.

وقد استعنت بالمفهوم المادى للتاريخ فى هذه الدراسة وذلك بقتبع النظام الاقتصادى المجموعات التى عمرت أرض السودان وذلك أن النظام الاقتصادى هو الذى يوظف النشاط الانسانى ان كان فناً أو علماً أو إدارة .

وقد وجدت الدراسات التاريخية عن تاريخ السودان لاتستطيع أن تعطى حورة عن تاريخ النشاط الحضارى أنكان فيما يختص بتاريخ الحياة الاولى لانسان السودان أو فيما يختص بصورة المجتمع وملايحه وحركة الحياة اليومية والنظام الاجتماعي فيه ونشاط الانسان في بجال العلوم والفنون.

وقد استعنت بالمفهوم المادى للتاريخ الوصول لبعض الحقائق كماقت بدراسة المنطقة المحيطة بالسودان وتتبع النشاط الانسانى فيها والبحث فى تاريخها وما يربط السودان بها إذ نوفرت لبلدان الشرق الأوسط دراسات طيبة فى جميع مجالات النشاط البشرى .

وقد استعنت بالدراسات التي تتبعت الحضارة الانسانية عامة والفرعونية في مصر في محال العارة والديانات والعلوم وعلاقة هذه الحضارة بحضارةالسودان واتصال تلك الحضارة بحضارة الفرس والاغريق والرومان كما تتبعت تساديخ الحضارة العربية وأثرها على شرق السودان قبل ظهور الاسلام ثم جعلت من الدراسات الافريقية التي ظهرت أساسا لافريقية السودان القديم وحاولت أن أجد الصورة القديمة الني عاشت بعيدة عن أثر الحضارة الفرعونية وحاولت أن أشير إلى الحضارة الافريقية بما فيها من عبادات وفنون ونظم اجتماعية ثم تابعت تاريخ المسيحية في الشرق وفي وادى النيل والهضبة الحبشية من خلال نشاط المسيحية في شمال النيل والهضبة الحبشية استطعت أن أتوصل إلى حال المسيحية في السوذان وما قدمته المسودان.

كما تتبعت كل نشاط المسيحية وفكرة الدر والكنيسة ثم الاديرة التي قاءت على النيل وداخل السودان ثم في النهاية ما أضافته هذه الديانة لحضارة الانسان السوداني وإلى الفرعونية والافريقية في السودان وما هي الاضافات التي أعطتها لذلك التراث القديم .

أما عن العرب فلم أكتنى بوجرد العرب داخل السودان بل نتبهت حضارة الاسلام وأسباب نزوح العرب من الجزيرة العربية والعوامل التى دفعت بهم إلى داخل القارة الافريفية مع دراسة للحركة الاموية والعباسية والفاطمية وأثر هذه التيارات فى نزوح العرب إلى أفريقيا والسودان وأى هـنه التيارات كان له النصيب الاوفر فى طرد العرب من مواقعهم ودفعهم إلى أراضى جديدة مكرهين سياسياً.

ثم قابعت دخول الاسلام والعرب إلى السودان من كل الجهات من الشمال والشرق والغرب وحاولت أن أرسم صورة الامتزاج والاختلاط الذى تم بين العرب وسكان السودان ثم دخول الاسلام إلى السودان و بأى صورة دخل الاسلام وعلى أى صورة استقرحتى ظهود السلطنة السنارية وسلطنة دخل الاسلام وعلى أى صورة استقرحتى ظهود السلطنة السنارية وسلطنة

الفور ثم دراسة عن حال الثقافة والفكر في عهد السلطنة السنارية حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي .

كما أضفت إلى ذلك دراسة عن حال الثقافة العربية وتطورها في السسودان ونشأة الصوفية في البلاد العربية وتاريخ وصولها إلى السودان مع مقارنة حال الصوفية بالسودان بالنسبة للصوفيه الاولى وتعالميمها وفكرها.

كا حاولت أن أتتبع الصراع بين الافريقية والفرعونية والمسيحية والعربية والاسلام داخل السودان حتى القرن التاسع عشر الميلادى .

وخلال هذه الدراسة قدمت بعض النهاذج للحضارة الفرعونية من عادات وفنون وعلوم مع محاولتي لتوسيع تاريخ الحضارة الفرعونية في السودان لعصور لم تشطرق لهما الدراسات التاريخية السودانية. ثم أعطيت كذلك بعض النهاذج للحضارة الافريقية ودياناتها وعاداتها ونظمها الاجتماعية والاقتصادية وكذلك بعض الامثلة لحياة المسيحية من الانجيل والدراسات القبطية وتاريخ الكنيسة المصرية ورهبان وادى النسطرون. ثم دراسة عرب تاريح الشعر العربي في السودان. بجانب الحياة الاقتصادية ونظمها وأثرها في هذا التاريح الذي يمتد من ٣٤٠٠ ق م. إلى ١٩٠٠ م.

وأنا أعتذر المقراء والباحثين لقصر هذه الدراسة عن التوسسع والتدقيق السكافي الذي يستلزم في مثل هذه الدراسة وعذري هو ضيق الامكانيات وعدم وجود الاستقرار السكافي حيث الالتزامات بالقاهرة لانترك المفرد الذي يحيا بالنشاط الاجتماعي والفكري أي طائة لعمل آخر. وأمليأن تسكون هذه الاعوام من الدراسة والتحقيق قد أرضيا الاصدقاء والباحثين في محاولة لاكتشاف تاريح الحياة في السودان عبر القرون ..

آمل أنكانت هناك أخطاء أن يغفرها الاصدقاء وبكفيئي حسن النية لاعطاء حياتنا الثقافية بعض المجهود الجاد وآمل منهم تنورى للخطأ وأنكان هناك أختلاف في الرأى فأمل أن يكون أختلاف رأى مسموح به في مجال الدراسات العلمية.

ولاصدقائى من رابطة رواد الادب الذين يحبهم أحببت الادب والثقافة أقدم هذا العطاء البسيط وللرفاق بحامعة بعث التاريخ السودائى بالقاهرة أقدم هذه المشاركة البسيطة علما تكون حافزا للرفاق والزملاء لاعطاء الدراسات السودانية المزيد من الاهتمام والتضحيات.

#### حسب الله محمد احمد

عضو لجنة جماعة بعث التاريخ السودانى بالقاهرة وعضو لجنسة رابطة روادالادب بالسودان وعضو اللجنة الخارجية لاتحاد الادباء السودانيين

### السوداب

TO ANT SHOULD A RESTORT STORE THE STATE OF ME.

أطلق اسم كوشى وأثيونيا فى الصعور السابقة قبل الميسلاد على الاراضى جنوب مصر وشرق أفريقيا ما بين حط عرض ٢٤و٥ ولم يعرف اسم النوبة المطلق على جنوب مصر وشمال السودان حتى العصر الروماني .

يخترق النيل أرض السودان من الجنوب إلى الشال ، وتتميز المنطقة الشهالية منه بالاراضى الصحراوية شرقاً وغرباً ويضيق بشاطى. النيل وتقل الاراضى الصالحة للزراعة وتحوظه سلسلة الجبال والصخور .

والأراضى الزراعية الخصبة على النيل تتسع قبل التقاء نهر النيل ونهـــر عطرة حيث تخصب وتتسع كلما سرت جنوبا وتمتاز أراضى الجزيرة الواقعة بين النيل الازرق والذيل الأبيض بخصوبة أرضها ومساحاتها الكبيرة المتساوية وخلوها من الجمال والهضاب.

أما غرب النيل فتظهر في شماله الاراضي الصحراوية وتظهر السافنا وتختفي كلما سرت إلى الجنوب. من أهم مناطقها منطقة جبل مره ووديانه حيث تزرع أنواع كمثيرة من الحبوب والمحاصيل ، تربى الجمال والابقار في اقليمي الغرب دادفور وكردفان . عمرته قائل أفريقية قديمة اختلطت بالدماء العربية بعدظهور الاسلام وانتشار العرب في أفريقيا .

وجنوب السودان منطقة استوائية غزيرة الامطار والنبانات والادغال تسكنها قبائل أفريقية قديمة وأقدمها الشاك .

## اصل سكان وادى النيل

وفي هذا الزمن الأول تظهر لنا اتجاهات المجموعات البشرية الأولى في ذحفها إلى أفرنقيا . . فعند القرن الإفريقي . . تدفقت المجموعات الأولى إلى هضبة الحبشة في زمن أيس كزمننا ولا ظروف الحياة الآن . إنما في ظروف تشبه إلى حد كبير حياة الغابة ووحشيتها . . ما يدفعنا للتساؤل عن الدوافع الاصلية إلى نزوح هذه المجموعات إلى أرض أكثر وحشية من اتبي كانوا بها . . حيث يحاول الحيوان أن يرحل من الارض التي يتقدم فيها الإنسان أو يرحل الانسان تاركا الارض الوحش وهي لاشك دوافع قوية ربما يكون منها إضطهاد المجموعات تاركا الارض الوحش وهي لاشك دوافع قوية ربما يكون منها إضطهاد المجموعات

البعضها البعض يفعل التكاثر أو بظهور زعامات جديدة تود أن تخلق النفسها عالمها الخاص . أو حول زعامات قديمة لاتستطيع أن تقاوم الرعامات الجديدة أو بفعل ظروف طبيعية . أو بفعل تصورات غيبية تسيطر عليها أوكانت تعتقد فيها تدفعها البحت عرب أرض أطيب من يعيشون بها :

ومن هذا يتبين لنا أن النقل فى تلك الآزمنة كان معناها الهروب من جميم الإنسان المتوحش إلى جميم الحيوان والطبيعة المتوحشة. ودخلت تلك المجموعات إلى أرض أفريقيا . جزء سار إلى داخل القارة عن طريق هضاب الحبشة المتوحشة وجزء سار متابعا الشاطىء الشرقى لأفريقيا . . متوغلا إلى الداخل حتى كون فيما بعد السلالات الزنجية الحالية . . . ثم طال الزمن بالمجموعات الآخرى حتى تصل أو تجد مكافا تستقر به إلى أن هبطت من الهضبة الحبشية التى بطبيعتها أكثر وحشية من الوادى الذي يسكون أرض السودان . ومن هذه المجموعات سكنت أول بحموعة على شاطىء البحر الاحر مكونة سلالات البجا التى ظلمت تحتفظ بشكل مكان واحدة مع هؤلاء البحة . . . لأوجه الشبة فى كثير من الصفات الطبيعية فى تركيب العظام و الجمجمة خاصة .

ومنه حدد النيل مهدا صالحا الاستقرار للصفات الحموعات الغير مستقرة لتجد النيل مهدا صالحا الاستقرار للصفات الكشيرة التي توفر جو الاستقرار والإقامة . . كا جاءت بعض الجماعات السامية من شمال أفريقيا عن طريق قناة السويس بعد ماانتشرت على شمال أفريقيا . . والكن النيلكان أصلح تلك المناطق الاستقامة ولذلك سرعان ماكثرت به الجماعات واستقرت وعرفت أول معنى للاستقرار ومارست الزراعه بصفة طيبة . . . وبدأت الحياة البشرية تمكون حياة بشرية لها معنى وطعم ومذاق .

وبدأ منذ ذلك الوقت مجتمع وادى النيل يتعقد وتظهر الزعامات وتكونت الطبقات الاجتماعية التي ظهرت بصورة سافرة في عهد الفراعنة . . . وظهر المجتمد المجتمد الطبقي من ملوك . . . ومساعديهم وجند وعبيد . . . وظهر الانسان الآله . . في صورة فرعون مصر الآول ولكن مجتمع الطبقات لازال مجتمد الملوك والقواد والتجار والعبيد أو عبيد المملكة الفرعونية من فلاحدين وبقية الشعب التي كانت بوضعها الاجتماعي والديني هي خادمة الملك والمملكة . . ومن هذا التركيب الاجتماعي القائم على السادة والعبيد الذي قامت على أكتافه أول حضارة للانسان على أرض النيل من عمارة وطب وفن وعدلوم امتدت من أرض الدلتاحي وصلت إلى أرض الجزيرة وجنوب النيل الازرق بعد قيام عملكة مروى القدعة .

# نظره على المجتمع الأول.

لنجعل تطور العلاقات الاجتماعية تتطورا للفكر وتتطور الحياة إذا تطور العقل و تتطور العلاقات أن نصل إلى آخر مراحل التطور العلاقات أن نصل إلى آخر مراحل التطور التي وصل إليها مجتمعنا اليوم على أساس أنه فكريا أكثر تطورا من المجتمعات الاولى.

وإذا حارانا أن نرسم صورة عامة للعلاقات في المجتمع الأول الذي استوطن أرض النيل ومساحات السودان الشاسعة علينا أن نتذكر مناخه في تلك الظروف الطبيعية التي مهدت لخلق مجتمع زراعي مستقر وظروف السهل مهدت لخلق الحياة البدوية ولحياة الرحل التي هي أكثر مشقة وأبعد بسكشير من حياة الاستقرار التي في ظلمها يرتقي الفن وتتطور علاقات الناس.

إذا فالظروف الطبيعية خلقت لنا مجتمعين أحداها مهدت له ليرتقى سلم

التطور خلال الاستقرار وآخر حرمته من هذا التطور ليميش في حياة التنقل والترحال ويعاشر الطبيعة الام من غير لمسات الانسان المبدعة.

وإذا أردنا أن ننتبع هذه المجموعات سنجد سكان النيل عند البحر الابيض المتوسط إلى داخل أفريقيا حيث ينتهي النيل عند يحيرة فيكشوريا . . هـــنا النيل كان معمورا بالحياة الانسانية حيث تختلف ظروف النيل وتمهيده لحياة الاستقرار . فني الشيال مهدت الظروف بعد هروب الحيوانات المفترسة وسهولة الارض لشمهيدها وصناعة العشش والمنسازل مكن الانسان ان يستقر في الشيال نسبته للظروف الطبيعية الحشنة التي وجدها الانسان في أرض صالحة للزراعة بعيدة عن تجمعات الحيوانات المفترسة والكن كلـــا سرنا المجنوب ظهرت الطبيعة الاكثر وحشية والحيوانات المفترسة حتى تدخيل منطقة السدود بعد ملكال حيث تتغير الصورة وتصح حياة النيل غير تلك في الشيال وتصبح لا تختلف في شيء عن حياة الفيل المصورة وتصح حياة النيل غير تلك في الشيال المتجار غزيرة وحشائش كثيفة مهدت لتأخر تطور الانسان الذي سكن نيل الادغال قلم يفدة النيل في شيء ولم يقدم له أي مساعدة كما قدم الإنسان الأول الذي استوطن ألله النيل .

هذا تصورنا للحياة الطبيعية فى أرض السودان قبل مثات الآلاف من السنين بأن شكل اراضية لم يكن كالآن ، فأرض الجزيرة كانت عبدارة عن مستنقمات والصحراء الكبرى التى تغطى نصف مساحة السودان و ترحف كل يوم إلى الجنوب لم تسكن موجوده بمذه الصورة وانما التغيرات الطبيعية التى حدثت للمارة الارضية هى التى مهدت لهذه الصحراء أن تمتدكل يوم إلى داخل القارة



تمثال أمنحو تب الثالث \_ بِقايا أثار عليكة نبتة ( القرن الثامن قبل الميلاد عند جبل البركل)

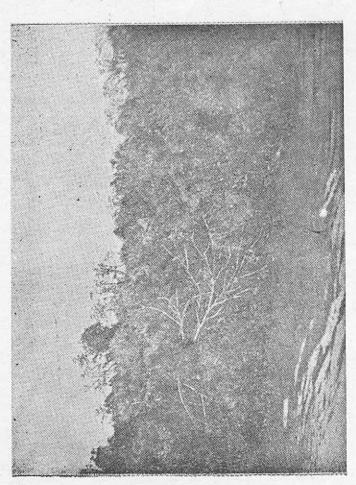

الطبيعة هي إيساس الفن والعمران والتقدم . . . وقفت هذه الإشجار الملتجمية ضلفة قدرة الإنسان لتطويع الطبيعة للنفعتة والاستفادة من خيرانها في جنوب النيل .

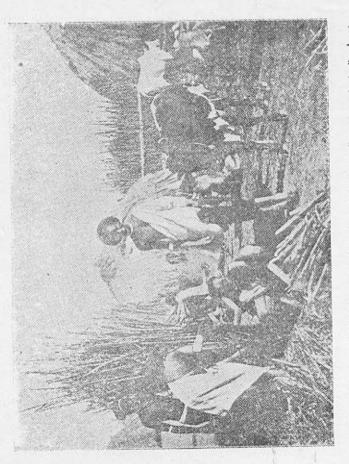

انسان النيل في جنوب السودان ( افراد قبيلة الشليك ) استغلوا خيرات الطبيمة في اعالى النبل للسكن بدل الصلصال والحجاره اتناسب مناخ الجنوب



#### الصوفيه وألديانيات الافريقيه

لاتنفصل الصوفيه الحقه عن الحركة العليه بين المجموعات الى تفتشر بينهم فأذا إستطعنا أن نقتنع بأن الصوفيه هي حركة عليه في بدايتها لتطوير علم التوحيد الاستطعنا أن ندرك أنجاهات أى حركة صوفيه ظهرت في البلدان العربيه بعد معرفة نهضتها العلميه والثقافيه .

وأول سؤال نستطيع أن نسأله عن الحركه الصوفيه فى السودان ، علينا أن نسأل عن الحركة العليمة والثقافيه فى السردان وهل كان فى إمكانها إحتضان هذه الحركة الصوفيه العلمية الاحتضان السليم والسير بها نحو الحكال أم إن الظروف العلمية والثقافية كانت فى مستوى أدنى من إحتضان هذه الحركة بما معهد للانحراف ويها

يجب علينا أن تقيم الحركة الصوفيه فى السودان التقيم العلى الصحيح لأن هذه الحركة دخلت السودان منذ القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادى وأنتشرت فى السودان بشكل ملحوظ وكان لها أثر كبير على الجماعات والافراد و مازالت توجه حتى اليوم الكثير من افكار نا و ثقافتنا ولها أثر كبير فى معتقداتنا وأخلاقنا وطبائعنا و تطلعاننا . فأنا إستطفا أن نقيم المجتمع السوداني حبن دخصول الصوفيه وخط سير هذه الصوفيه بالنسبه لظروف المجتمع الني وجدت نفسها فيه نستطيع أن نتنبع بأرتياح مسيره هذه الصوفيه أن كان نحو الكال أد نحو الانحراف .

وإذا أردنا أن نبحث عن الظروف العلميه والهضة الفكريه ال تستطيع

«فيرة على كل حى . . واقفة ضدحياة الحياة النباتية فى الصحراء . وبشكل الصحراء الحالى لم نستطيعان نكة شف الحياة البشرية التي كانت فى كشير من السهول القديمة والتي تقطيها الأراضى الصحراوية اليوم كانت بها حياة بشرية وكانت بها مدنية هذا ما تخفية الرمال . . ولكن كشير من الدلائل والآثار برهنت على أن هناك حضارات وحياة انسانية كانت فى هدنه الصحارى بعيدة عن النيل . . وأن الرمال قد دفنت هذه الآثار التي يصعب العثور عليها الآن حيث يصعب التنفيب في مكان معين إلا إذا حفرنا كل الصحراء لتحدثنا عن اسرار الماضى . . . ولكن ما اكتشف على بعد كبير من النيل بقرب منطقة النوبة يدل على أن هناك حضارة وحياة بشرية كانت قائمة بعيدة عن النيل اندثرت بفعل الرمال المتحركة التي تستطيع أن تفطى قرية بحالها فى ليلة واحدة .

هذا بالتالى يجملنا نسأل أو أو نتصور أن هناك تجمعات بشرية كانت فى هذه الصحراء خلاف التجمعات البشرية الموجودة الآن أو من بداية تاريخ حضارة النيل قبل ثلاثين قرنا قبل الميلاد.

ونحن نعرف أن تجمعات البحر الاحمر البجة الان كانت موجودة من قديم الزمان في هذه البقعة ثم جاءت اليها مجموعات أخرى بتقدم الزمن .. ولكن هذا لا يعفينا من تصور مجتمعات في تلك الرمال التي قضت على حياة كشيرة كانت نامية من قبل .

وهذا لا يمنعنا أيضا من نصور مجموعات في الغرب أتت عن طريق ليبيا ونحن نعرف حسب الحفريات الآخيرة بأن هنالك كثير من المدنيات قاءت بعيدة عن النيل .. وإن العنصر الليبي لم تكن حدوده الاراضي الحالية .. وريما بعض الاكتشافات التي تجرى الآن في الصحراء غرب أرض النوبة وبنشر بيض التقارير الاولية التي أرسلتها البعثة السوفيتية أن هناك حياة

بشرية ومدنية قامت بعيدة عرب أرض النيلكان للرياح الرملية الآثر الأول لدثر تلك الحياة . ونتصور حياة بشرية غرب النيسل اندثرت أو هرب أصحابها للغرب وتوغلوا حتى غرب أفريقيا وعمروها يجملنا نمتـقد أن كثير من الهجرات والزحف داخل أفريقيا جاء من شمال أفريقيا وسمول النيل .

واذا أردنا أن نحصر السلالات البشرية التي سكمنت أرض السودان بعمد هذا التوضيح فنجد النوبة وهي القبائل السمراء التي سكمنت النيل. أو (تنهانسو) أو (أثيوبيا) كما كانت تسمى سابقا .. اذا كان هذا الاسم يميز سكان جنوب النيل عن سكان مصر الافتح لونا . وما عدا ذلك فهم نوبة أواثيوبيين . اذ النوبة في الوقت الحاضر أرض صغيرة تمتد شمال حلفا الى أرض المكنوز وجنوبها الى أرض الحس له عين كانت كل هذه الاسماء الآن غير موجودة قديما فلم يكن في الشهال قبائل محسية أو تنقلاوية أو شايقية أو عبدلاب أوميرفاب أو جعلين أو بشاريين أو شكريه .. اذ كان اسم كل هذه المجموعات هو أثيوبيا . . هدذا بالنسبة المتاريخ القديم والتسمية التي عثر عليها أهل التاريخ .. ولمن حقيقة هل كان كل سكان النيل جنوب أرض النوبة الآن هم عنصر واحد ونحن نعرف أن الليبين كانت لهم غزوات هناك وكانت قبائل الميرة تجاور النيسل كما أرب سكان البحر الاحركانوا يزحفون على النيل .. وضي نعني من ذلك أن مجتمع القبلية والعصبية الذي عاش على أرض السودان لم يكن موجودا في الفترات القدعة .

لم تزعفنا الآثار القديمة أو المخطوطات التي وجدت في معرفة شكل المجتمع القديم .. اقد كان هنا لك ملك أو من ينوب عنه في المناطق الكبيرة .. ثم تندرج السلطة حتى تصل الى مرتبة الشيخ الآن . ولسكن هذا المجتمع الصغير الذي كان يرأسه الشيخ هل كانت تربطه ووح القبيلة أم روح السلطة والملسكية اذ كان الشيخ هو أكثر بجموعته غناءا وعبيداً وسلطة .. بجتمع صفير يقوم على الولاه الطبيعي للقبيلة كما كان هفهوماً عند العرب .

هذا المجتمع الصغير الذي يرأسه الشيخ أو أغنى هذه المجموعة الصغيرة كان يكون الشكل العام للمجموعة كلها .. ويمثل هذا المجتمع الصفير كخادم لذلك الملك يعطيه كل الولاء والتقدير اذ يقوم الملك وأعوانه برعاية شئون العبادة ونوظيف الكهنة والاهتمام بهم .. وهذا ما كان يحتاجه الانسان ليملا به حيرته وتساؤلاته في الالتجاء الى شيء فوق قدرته .

ولكن بصورة عامة يمكن أو نتصور حياة هذة الحضارات الكبيرة التي عاشت على النيل خلال البحث عن العلاقات فيها ومن خــــلال هذه التجمعات الصغيرة التي تعطى السلطة للملك الذي هوسيد الـكل والذي أحكامة لا اعتراض عليها من رؤساء المجموعات الصغيرة أو المجموعات الاكبر ومن أعوانه ومديري شئون مملكة ه

ومن هذا نستطيع أن نقول أن حياة الاثيوية وهو الذى سكن أرض النيل في أرض النوبة الحالية حتى أرض الجزيرة حيث تمتد من هناك بجموعات أخرى ثم مجموعات البحر الآحر البحة والمجموعات التي سكنت سهول النيل الآزرق لم يعرف عن تاريخها القديم أى شيء حتى الآن والكنها لا شبك هي جزء من السلالات الحبشية التي امتزجت بالعناصر العربية أخيرا وتنقلت مع بحرى النيل الآزرق أو مع إنحدار الهضبة الحبشية .

# تطور المجتمع الزراعي الاول

لو عدنا مع الزمن آلاف السنين بل قبل الميلاد ونظرنا إلى أرض السودان سنجد أرض النيل بها جماعات مستقرة تعيش في مجموعات بخلاف المجموعات الآخرى التي تعيش في السهول والوديان .

ما يعطيه المجتمع الزراعي من استقرار الفرد . . وهذا الاستقرار يعنى استقراراً في الحياة المعيشية في المقام الأول وضان وجودها بقرب الأرض . . . هذا الاستقرار المعيشي سيوفر الفرد مجالا آخر التفكير والترويح والترفيه عن نفسه بعد مشقة العمل . . . كان الانسان مزارعا لم تكن الزراعة بشكاما الحالي بل ربما كانت الزراعة اليدوية هي أن يلتقط الحبة ويفطيها بالتراب ثم تتطور وبدأ يعمق لهذه الحبة بعد أن رأى الطيور تأكل الحبة والديدان تفسدها . . . ثم الأعشا بالتي بدأت تنمو على الزراعة فتعوق نمو عودها وثمارها ، فكر في إذالتها . . ثم رأى أن بدة تتعب من حفر الأرض فبحث عن عود بدل يده . . . ثم بدأ يشكل هذا العود يستعمل رجله لأن الانحناءة تتعبه . . . ثم كثرة المجموعات قاصبحت الأرض المروية بسيطة . . . والنيل بعيداً عنها . . . ففكر في الشاتوف فهذا كان آخر ما وصل إليه في دنيا التطور والزراعة .

بعد أن صنع الشانوف وصنع السلوكة ومحراث الخشب الذي يجره آخر ... وطورية الحطب . . والجاروف . . . ثم طور المحراث الانساني إلى محراث نجره الحيوانات بأن ربط المحراث إلى الثور أو البقرة . . . وبذلك وفر جهدا جسمانيا عليه . . . فأصبح عنده شانوفا ومحراثا . . . وطورية وسلوكه \_ هدات الزواعة الأولية بهدد تطور المجتمع وحتى وصل إلى حضارة الفراعنة .

ثم كانت الافات اازراعية الكثيرة منهاالطير والزرزور والجراد وفرس البحر

كلها تفتك يزوعه الأمر الذي قرض على الانسان أن يفكر وان يبدع حتى يقاوم الطبيعة . . . ففرس البحر كان موجوداً على طول النيل . . . وخروجه بالميل يعنى إفساد مزوعته بكاملها وضياع المحصول على مالكه . . . فلابد للانسان أن يفكر للتخلص من هذا الوحش الذي لا يرحم بجهود الليالي والآيام وتعب الزراعة والرى والنظافة . . . يأتى عليه في ليلة واحدة . . . ففكر في حفر حفرة عميقة يغطيها بالاغصان والاعشاب وعندما يأتى ايلا هذا الوحش يقع في هذه الحفرة وبذلك يسهل قاله أو حرقه .

ثم كان أمر السكن فاستعمل الاغصان فلم تفلح في هذا الطقس الجاف صيفاً وشتاءاً . . . ثم فكر في بناء منزل من الطين ربما أخــــنت التجربة الأولى عشرات الاشكال وفشلت المحاولات الأولى أكثر من مرة لعدم وضع أساس المنزل كلية أو بدرجه عميقة أو لعدم معرفة خلط الطين جيداً . . . أو لعدم معرفة عرض سمك كمية الطاين . . . للطوف ، \_ أو ربما لعدم اعطاء الطوف كمية كافية من الجفاف حتى يضع عليه الطوف الثانى \_ ثم كان أمر عرشه كيف يعرشه . . . طبعا لم يفكر أن يضـــع عليه سأق شجرة طويلة في أول كيف يعرشه . . . عشرات المحاولات والتجارب حتى اهتدى إلى ساق شجرة طويل الأمر . . . عشرات المحاولات والتجارب حتى اهتدى إلى ساق شجرة طويل مم تغطيقة بالأغصان والأعشاب والطين . . وهذه المنازل الطينية على النيل الآن بعض التعديلات . . . وبما لم تكن بها نوافذ في بداية الأمر لا أنه لم يعرف كيف بعض التعديلات . . . وبما لم تكن بها نوافذ في بداية الأمر لا أنه لم يعرف كيف يصنع النوافذ ويضع لها أخشاباً من فوق ويقطع الطينه وهي لينه . . و بما كال وسيع الوافز ويضحون النوافذ بفتح ثقب بأى آلة واى وسيلة .

ثم تطور الزمن فعرف أن ساقى الشجرة ربما سقط عليه وضره. . ولذلك فكر فى وجود آخريضعه تحته . . هذه الاضافات انتلاشك بمرورالزمن . . فارمن طويل لم تكن هنا لك أبواب كالتي نعرفها اليوم فالنجارة لم يتفرغ ،

إليها أحد كما أن آ لات النجارة لم تكن معروفة والحديد لم يكن بالوفرة اليوم اصنع المناشير والفارات وخلافه من أدوات النجارة .

لو حاو انا البحث عرب شكل العلاقات بين هذه الجماعات التي سكنت النيل وملات ضفافه كيفكانت في البداية . . لاشك أنها لم تتمركز في نقطةواحدة ثم انتشرت شمالاوجنوب . . بلكل مجموعة . . سكمنت بعيدة عن الآخرى لاتعرف البداية لاشك ستخلف بينهما بمض الخلافات . . . وتضع لها قوانين ففيها الكسلان . . . وفيها الاحمق . . . وفيها العاقل . . . وفيها كل ضعف البشرية ربما في البداية شخصيته وشجاعته وقرته هي التي فرضت نفسها على الجموعة.. وبذلك أصبح مهابا من المجموعة لأنها تحتاج إليه لحمايتها من الأشرار من أقراءها .. ربما يظهر زعيم آخر لهنفسالقوة فيحدث القتالبين الأثنين فيفرض الإنسان حوجته لزعيم .. ومن هذه الحوجة كان الزعيم .. وتطور الحال وأصبحت هذة الزعامة وراثية بعد سيطرة فرد وأسرته علىكل مشاغبومغامر.. ومحاولتها لحفظ النظام والأمن للمجموعة .. الأمر الذي جعل للمجموعة أن تنرك لها هذا العب. الثقيل وتتولى مصادءة الشر والحارجين عن النظام .. ثم كان أمر هذه الأسرة المسيطرة بعد عشرات السنين .. بعد أن تمكنت من فرض السيطرة على المجموعة . . وشعورها أن المجموعة ترهبها . وإنها تقدم خدمات المجموعة . . فلا بد من أن تقدم هذه المجموعة مقابل هذه الخدمات . . . ربما تتولى المجموعة المساعدة في زراعة حقول هذة الاسرة .. وحصدها .. أودفع شيء من حصادها لهذة الأسرة التي بدأت تأخذ صفة الاسرة الما الكمة أو زعيم القبيلة أو المجموعة . . وظهرت الضريبة على المجموعة فىشكل خدمات أو عطاء

فى بداية الامر .. واستمر الحالعند هذه المجموعة الصفيرة حتى أو يت الاُسْرة المتزعمة .. وبدأت تفرض شروطها وآراءها على الجماعات .

وبشكل هذا المجموعة تكونت على النيل أعداد هائلة من المجموعات . . . والمشرة سكانه . . وانتشارهم على النيل والبحث على ضفافه عرفوا أن هنا الله بجموعات تعيش بالقرب منهم وبدأت الغارات بين هذه المجموعات في شكل سرقات بسيطة من أفراد ضا بين مطرودين أو من الجماعات نفسها . . . أذا رأى عند الجماعة الآخرى خيرا أكش . . . وبدأت هذه المجموعات في الاحتكاك بمعضها ونهب بعضها . . وبذلك أصبحت شخصية الزعيم أكثر ضرورة المنظيم الدفاع والهجوم وتعويض الاس المكلومة أو المنهوبة .

وظهرت مجموعة كبيرة بين هذه المجموعات شعرت إنها بعد هذا الاحتكاك. وغلبها لمعظم هذه الجماعات أن تفرض سيطرتها على المجموعات الآخرى بالقوة .. بعد أن أخضعت المجموعات القريبة منها استغلتها لاخضاع المجموعات الآخرى وبذلك ظهر مجتمع الدولة الاول على النيل بحكم زعيم أكر مجموعة . . . يساعده في إدارة مملكية زعماء المجموعات الاخرى .. وأصح يطالب هؤلاء الزعماء ببعض الضرائب لحاجته للمال لإدارة شئون رعيتة وتكوبن جيش وصنع سلاح وللتفرغ لهذا العمل الجديد .. وبالتالي .. لم يرى زعماء الجماعات غير رعاياهم ليتحصلوا منهم هذه الضريبة .. وأصبح هؤلاء الزعماء في مركز أقوى بالنسبة لجماعتهم .. وذلك لمسائدة الملك لهم . وأنهم أصبحوا ممثلون الملك .. وماكان على الجماعة المغلوبة التي تحارب الطبيعة في آفاتها وحشراتها وطيورها من الخضوع لهذا التنظيم الجديد الذي يعيش على ما تبقى لهم من آفات الطبيعة . فقد كانوا يساعدون الزعيم .. فأصبحوا يساعدون الزعيم والملك .. وأعوان الزعيم وحراسة .

وبهذا الشكل قدكون شكل الدولة الاول . . . وظهرت الملكية في مناطق متعددة من النيل . , أصبحت كل مملكة تترقب المملكة الآخرى . فقد كانت التجربة الأولى هو تغلب بحموعة كبيرة على بحموعات صغيرة . . والاستعانة بها في التغلب على المجموعات الآخرى ولكن التجربة الجديدة هي الشعور أوالمعرفة بوجود مجموعات متحدة في شكل مملكة . . وبدأ الاعتداء الأول في محاولة أحدى الممالك في السيطرة على مجموعة من مجموعات المملكة الآخرى . . وبما تخضع المملكة الآخرى . . وبما المنعفها . . فلو سكنت فيعني ذلت تخضع المملكة التي فازت على الأولى ستحاول أن تفرض سيطرتها على الجموعات التالية حتى تأتى على مجموعة الملك نفسه . . وإذا الم ترضى المملكة المجاورة بالتجربة الأولى فستكون الحرب . وربما يكون هناك صلح أو ربما لايكون وفي النهاية هو إخضاع مملكة لاخرى . .

وجذا الشكل تتوسع المملكة .. ويصبح الملك المهزوم مندوب الملك الغالب أو ربما يعين خلافة أو أحد أفراد بملكتة .. وبالضرورة أصبح لهذا الملك جيشة ونظام إدارة بملكته التي توسعت .. وجذا الشكل قامت على النيل بملك بحيشة ونظام إدارة بملكته التي توسعت .. وجذا الشكل قامت على النيل علمكات مختلفة .. هسدا بالنسبة للمجموعات التي في أرض السودان .. أما المجموعات التي في أرض مصر . فيبدو أنها كانت أقوى من مجموعات السودان وظهور الملكية في مرحلة أبعد من مرحلة السودان .. وربما أقوى .. ولذلك زحفت سيطرة مصر على مجموعات السودان .. وفرضت عليها سيطرتها . وديانتها .. وأصبحت هذه الممالك السودانية تابعة للمملكة المصرية الفرعونة بعد قرون طوبلة من النضال والبحث عن بعض .

و نحن لانستطيع أن نتحدث عرب حال المجموعات الني حكمها المصريون لأن الو ثائق القديمة غير كافية حتى الآن ولكن مايهمنا الآن هو بداية استقلال المملكة السودانية عن المملكة الفرعونية ... وتزعم هذه المملكة القوية على بملكات السودان . . . وفرض سيطرتها حتى على مصر . . ومحاولتها طرد أعداء مصر من الليبيين وقبائل أرض فلسطين والقبائل الآنية من الشال وذلك منذ القرن الثامن قبل الميلاد .

و قبل البحث عن تطور هذه المجموعات الحصارى والثقافي حتى القرن العشرين نود أن نمسود مرة أخرى إلى المجموعات الأخرى التي تسكن بعيدا عن النيل حتى نسكل صورة المجموعات التي كانت تمساد أرض السودان الحالى.

was a fine of the court of high to be they a

#### مجمو عات السهل

ید کر التاریخ الحدیث لنا أسماء قبائل عدیدة تسکر. السهول شرق النیل وأخری غرب النیل وأخری جنوب النیل .

هذه الجعوعات التي تسكن الشرق الان مثل العبابدة والرشايد والشكرية وبني عامر والامرار والبطاحين وكلها أسماء حديثة وعربية وهي أسماء أتت بعد الإسلام .. فقد كانت هذه القبائل المهاجرة التي استوطنت أرض السودان والمنصف الشالي من أفريقيا هي أول من سكن هذه السهول والوديان والأنهاد أم كانت هناك مجموعات قبلها . . وهلكانت هذه المجموعات رعوية أيضا .

عرفنا قديما بأن أرض السودان ام تسكنه المجموعات النيلية وحدها . بل هناك بجموعة أخرى على ضقاف البحر الأحمر .. وهى البجة .. ولكن لوحاولنا أن نبحت عن بداية حياة هذه المجموعات هلكانت رعوية . وهل محاولة رعاية الحيوانات تأتى بدون مقدمات وتأليف هذه الحيوانات وكيف الفت .. وأين كان أصل هذه المجموعات .

بدأت لاشك هـنده المجموعات بالزراعة على الانهر الكشيرة الساقطة من الجبال والوديان تحت الهضبة الحبشية وجبال البحر الآحر .. وبدأت الإنسان يدرك هل أسهل تأليف الماعز أو الاسدأم الحمار فوجد أن الماعز أفضل لأنها تحتاج للعشب في حـنين يحتاج الاسد للحم . . لحمه أو لحم الماعز . . ولذلك فضل الانسان تأليف الحيوانات التبي يمكن أن ترعى .. ويأتي لها بالعشب في مكانها في البداية حتى ألفت عليه .. وتوالدت وكثرت .. وبذلك بدأ الإنسان يبحث عن مرعى لماشيتة التي كثرت وأصبحت تعطيه اللحم واللبن والشحم يبحث عن مرعى لماشيتة التي كثرت وأصبحت تعطيه اللحم واللبن والشحم

وتحمله . . وتنقله . . حتى توسع فى الاستفادة منها فى المقايضة بها فى مقابل حاجياته الآخرى كالملابس والملح وخلافه .

عرفت السهول السودانية الجمل منذ قديم الزمان قبل الإسلام والمسيحية . . وكانت هناك مجموعات تعيش على زراعة الوديان والأنهار ورعى الماشية . . هذه المجموعات كانت أكثر شراسة من سكان النيل ولذلك لما نفرصه الحياة المدنية والعشرة مع مجموعات على تلطيف طباع الإنسان . . ووجوده فى مكان دائم يجعله يفكر باستمرار لتحسين أحواله وأدواته . . أما ذلك الراعى فلا أنيس له الاتجمع أسرته فى الليل . . وماشيته طول النهار لاهم له إلاالبحث عن مكان أخضر . . وصيد الحيوانات المفترسة عنها فقد عرفت هذه السهولكل الحيوانات المفترسة والاليفه عمله المعتملها وبرها وجلدها ليصنع منه منزله المتنقل ونعله . . وأناء لينه ومائه .

قد عرفت الأبل مىقديمالزمن وربما الأبل التي استعملها الفراعنة أخذت من هذه المجموعات التي ترعى شرق النيل وضفاف البحر الأحمر

ولكن كيف تكونت هذه المجموعات وما هي القوانين التي سارت عليها في رقيها وتطورها .. لاشك أن تجمع هـذه المجموعات في مجموعات كبيرة لا يختلف في شكله عن المجموعات النيلية وحوجتها لهـ ذا التجمع حتى أضاع بفرديتها .. فكانت المجموعات أسر صغيرة كبرت \_ وأصبح لها زعيم تحتكم إليه .. ولا شكأن لا كبر القوم بين هذه المجموعات كانت له فائدة أكبر ليعرف تاريخ الماشية . . وطباع الناس .. وأصبح للشيخ بين هذه المجموعات تقدير خاص لانه يستطيع أن يكشف تاريخ كل فرد وممتلكاته .. فلايستطيع أحد أن يستولى على حق آخر مدعيا ملكيته .. لأن هناك رجل عجوز يعرف حق كل فرد .. ولم يكن لهذا الشيخ من الجاعة أي ولاغير الطاعة وسماع الاثمر .. وكانت تخرج هذه المجموعات في زمن الصيف باحثة من مرعى . . فكانت تلتقى في الوديان هذه المجموعات في زمن الصيف باحثة من مرعى . . فكانت تلتقى في الوديان

بمجموعة أخرى تشاركها نفس المرعى .. ربما تتعصب صاحبة الحق الأول فى المرعى فى طرد الأخرى أو ربما ترى صاحبة العدد الأكبر طرد الضعيفة . . ولا لك كانت حياة هذه المجموعة محفوفة دائماً بجو القتال .. بالعصى والحجاره والسيوف أخيرا والتي تفننوا فى صنعها وتشكيلها كالخنجر .. ثم السكين .. والحراب .. وهذه كثر الأدوات تطورا التي استعملتها الجماعة الرحل فهى لم ترى البندقية إلا بعد الفتح التركبي والتي كانت تملكها قبل ذلك هم الزعماء للاوهاب فقط أما بقية الجماعات فقد كانت تخاف منها وترهبها ويفزعها منظرها .

بتجاور القبائل الرعوية .. والصداقات التي كان يعقدها شـــيوخ القبيلة والزواج من مجموعة مع مجموعة أخرى لتوثيق هذه الروابط . جعل الكثير من المجموعات الصغيرة لتسكون محموعات كبيرة .. كان لشــيخ القبيلة أو زعيمها الرأى والحسكم النهائي في كل خلاف .

لم يكن لهذه المجموعات عمل بملاً فراغها وينه \_\_ك قواها كالمزارعين .. ولذلك فكرت فى العاب الفروسية والمبارزة والصيد والقتـــال والسباق .. وتطورت فى فن هذه اللعبات الفروسية ولكننها لم تحـاول غير ذلك الا بعــد زمن طويل ودخول مجموعات جديدة تحمل حضارة جديدة ورأت أشـــياء جديدة أو سمعت مها .

هذه الألعاب الوحشية زادت من طباع البدو وحشية فالقتال وعشمة هو الرجوع بالانسان لحياته البدائية .. فالانسان فى تطوره يتخلص من حياته الوحشية والبدائية الأولى .. والفروسية وقتل الاخرين ما هى الا أشاباع للاخلاق البدائية .. والتمتع والتباهى بقتل انسان من أجل الرياضة لا يعد تطورا مهما كانت الصفات الرجوليه الذى تطلق عليه .. فالرجولة ليست فى خلق مباراة لقتل انسان آخر انما الرجولة فى تقديم الأعمال الكبيرة للاخرين

ومساعدة الغير و نكران الذات والتحلى بلاخلاق السمحة النبيلة .. أما الدعوة لاراقة الدماء فليست صفة من صفات الانسان المتمدن .. وابقاء هذه الصفات بين العرب الرحل أسباب كشيرة منها عدم حياة الاستقرار لتهدئة وحشية الانسان .. وعدم اختلاطه با نماط من الناس بختلفون عنه في تفكيره وعاداته ليقتبس منهم . فكل الذين يعيش بيتهم ويعاسا شرهم هم عرب رحل .. كلما أظهروا غلظة أبدى غلظة أكثر منهم وكلما أبدوا لينا ظن ذاك جبنا .. فحتى الحلم لا ينفع في البادية .. فالحليم جبان .. والذي يكره قتل انسان من أجل نعرة قبلية بعد جبانا . وكل من يكره القتال وألعاب الفروسية ليس برجل .. ولذاك حكموا بالتقاليد على بحتمعهم أن يعيش في جو من القيم البدائية التي ولذاك حكموا بالتقاليد على بحتمعهم أن يعيش في جو من القيم البدائية التي الحروج من هذه الوحشية يمد عيبا وانحدارا بالرجولة لا تطويرا للانسان الحديث في أفكاره ومشاعره وأخلاقه وعاداته ومعاملاته .

ظلت طبيعة الارض عنصرا مساعدا على انتشاراالوعى وحيه البدو فالسهول الشرقية الغنية بالأعشاب والوديان والأشجار والنباتات المختلفة طيه أيام السنة ساعدت مجموعات السهول الشرقية في السودان أن يحترفوا مهنة رعى الماشية والابل .. بل أضاف أجدادهم مهنة الزراعة البسيطة بسنر الذرة على ضفاف الأنهار دون مجهود ليجه الطبيعة تكفلت بنمو هدنه الحبوب .. حيث لم يفكر هذاا المتنقل في صنع آلات زراعية تعيق من تنقله و تثقل عليه حمواته أثناء زمن الصيف والتجوال والبحث عن مرعى جديد .

تكاثرت هدفه المجموعات في عشرات الآلاف من السنين قبسل الميسلاد على السهول الشرقية .. وحيث كشرة التنقل وعدم الاستقرار لم يخدضها لنسظام دولة لها نظامها الثابت وادارتها المركزية .. وهذا التنقل كان حائلا دون قيسام دولة مركزية لهؤلاء الرحل حيث تحتاج الدولة لمسكان دائم .. واستقرار ورعايا

لهم أماكن محدودة أما هؤلاء .. فيصعب التحكم فيهم ومعرفة أماكينهم فتارة هم في الشرق على جبال البحر الآخر و تارة قرب النيل أو نهر عطبرة أو الشمال داخل أراضي مصر ولذلك نشأ عندهم حكم بساير هذه الظروف هو حكم القبيلة وزعيمها الذي تخضع له القبيلة حيث يرحل منها يحتكم اليه أفرادها في حقوقهم .. ويتزعمهم في حالة الاعتداء على أحد منهم أو الاعتداء على القبيلة أو ما شيتها .. وكان يجب أن يكون هذا الزعيم صاحب حكمة وشدجاعة وقوة ترهب كل مشاغب وتردع كل خاوج على قانون القبيلة والجاعة .

كما أن طبيعة الأرض الموحشة أو تلالها الصخرية .. وأشجارها الشوكية وحيواباتها المتوحشة والمفترسة المتعددة \_ التي تحيط بحياة هذا البدوى جعلته يعيش في حالة موحشة وطبائع أقرب الى طباع الحيوان المفترس .

أما جنوب ملتقى النيلين الأبيض والأزرق فقد كانت تسكن هنالك القبائل الونجية في طبيعة محاطة بالاشجار المتعددة .. والأمطار الغزيرة \_ والنبأتات السكشيفة التي تغطى السهول وضفاف النيل كما تعيش الحيوانات المفترسة بكثرة أكثر من الشال مما جعلت المجموعات أن تقضى جلى تفكيرها في صنع أسلحة لقنل هذه الحيوانات أو لا يجاد مساكن لا تقترب منها هذه الحيوانات .. والاعشاب التي كان يحوطها سور من الشوك الكثيف لا شك كانت منازل هذه المجموعات حيث يصعب على الحيوانات المفترسة ليلا أن تقتحم هذه الاشواك الكثيفة .

## الحضارة قبل القرن الثالث الميلادي

إستنفذ المجتمع القديم طاقات هدده الطبقات من الفن والعمارة ومن أجل هده الآثار الرائمة التي قامت على أيادى البوسداء والمنبوذين . . كاثوا هم مصدر الدخل وهم المواهب التي تعمل . . كان المجتمع القديم يختلف في استغلاله لطاقات هذه الطبقات عن المجتمع الرأسمالي أو الملكي الحديث الذي يدخر خيرات هذه الطبقات لمنفعته الشخصية لملذات الدنيا . . على أن يعيش هو في مستوى معيشي من المتع والسكما ليات و تعيش الطبقات الآخرى صانعة الانتاج محرومة من معظم الضروريات . . في حين تكدس خيراته معطلة أو تستغل لاستغلال مجموعات أخرى . . أما المجتمع القديم فان لم يختلف في تركيبه عن مجتمع العبودية والطبقات اليوم في كثير من الصور والتفاصيل إلا أنه اكتشف الفن . . هذا التراث الذي نقف حياله اليوم مبهورين مقدرين نبوع الاقدمين ومواهبهم . . اكتشف المجتمع القديم الفن عن طريق العبادات . . فقد ولع بتقديس الآلهةالتي اخترعها .

ومبالغة فى تقديسها سخر المجتمع القديم كل طاقات المجتمع لتخليد هذه الآلهة . . وكان هذا التخليد وسيلتة الفن . .بجتمع عاش على السيادة . . سيادة الملكية والمعابد وكهنة المعابد والطبقة الممتازة لخدمة الملكية والمعابد . . أم بقية خلق الله فقد كان نفاية ، وخادم لاسعاد هذة الطبقات .

إنسان من نوع آخر ليس من فصيلة هذه الطبقات التي تسيطر على مقاليد الحكم والمعابد . . كمان هنالك العبيد في كل من حضارة الفراعنة أو الرومان والاغريق أو الاشوريين . . وكمان هنالك الفلاحين الفلابة المساكين وكمان هنالك العمال أساس الانتاج والابداع . . لأن الاقدمين وخاصة الاغريق عدوا أهل الحرف من أهل الفن منهم النجارين والحوذية والبنائين وكل الفعلة . . وهي نظرية سليمة لأن كل عمل يدوى كمان يحتاج لروح فنية حتى بصبح عملا مقبولا ترتاح النفس إلى استعماله ومعاشرته .

هذاهو وضع الحضارة التي قامت في العصور القديمة والتي تعدها البشرية اليوم بعصور الابداع وعصور النبوغ الانساني .

هذا هو أصل تلك الحضارات قام على اكتاف العبيد وحصاد الفلاحين وإنتاج وابداع العمال . وعاشت الطبقات العليا في القصور والمعابد تخطط لهذه الطقاات الانسانية وتقسوا عليها . . حتى بنت الأهرامات والمعابد والقصور التي تقف اليوم أمامها إجلالا وتقديساً .

جلب العمال من شتى أنحاء البلاد بلارغبة أو أجر وسيق الفلاحون بالألوف المقلل الأحجار وتكسيرها . . وأرسيل عشرات الآلاف البحث عن الذهب ونقل خيرات الطبيعة إلى القصور والمعابد لتجميلها وتذويقها بأيدى هذه الطبقات المنبوذة .

هي تخلق الفن . . يقبل ألفن . . وهي ترفض . .

قشيد هذه الا يادى الحزيلة المريضية بالانيمياء والعرى تلك القصور والمعابد والتماثيل . .

وتبقى التماثيل لتعيش حضارة الفراعنة .. وتذهب الملايين ضبحية لتلك الحضارة التي قامت على أسوأ صورة من صور الاستغلال .. والاضطهاد .. والتسخير ..

وكما جلب الفلاح والعامل المصرى جلب الفلاح والعامل السوداني وكما سخر المواطن المصرى كعبد سخر المواطن السوداني كعبد لذاك النظام . . القائم على تحالف البلاط الفرعوني وكهنة المعابد . .

وقد أخذ الفلاح السوداني من أرضه مثل الفلاح المصرى قسرا إلى مواطن العمل عاملا أو عبداً بلا أجر أو رعاية إنسانية تقابل هذا المجهود الذى يبذله لارضاء طموح البلاط الفرعوني وأفكار رجال المعابد والحاشية ...

وقد أخذ هؤلاء المساكين لاعر. طريق التطوع أو التجنيد ولكن عن طريق جنود الملك ، سيقوا كعبيد لاعن طريق الشراء أو البيع ولكن عن طريق وضع اليد . . أى عدد تغير عليه شلة من الجنود المستعبدين تستولى عليه لينضم إلى عبودية موريما خرج منهم عبد مبرز في فنون القتال . . وعاد رسولا يقيد أبناء طبقته عبيدا حسب الأوامر الصادرة إليه من البلاط أو الكهنة تحت ذلك النظام وتلك الحضارة التي قامت على النيال والتي أولعت بالمعابد والمقابر والقصور والتي يعجز دخاما على الانفاق على تلك المشاريد الفنيه الضخمة . .

كان لابد من السخرة والتسخير . . كان لابد من إيجاد عدد هائل من العمال المهرة وغير المهرة من أرض النيلل المعملوا على تشييد مثات المعابد والقصور والاهرامات التي قامت على النيل . . وبذلك وربما لأول مرة في التاريخ تنشط حركة العمل بتلك الصورة . . واحكمته عمل بلا أجر عمل السخرة . .

الأمادات والمماليك الصغيرة حتى جاء زمن أصحبح الجنوب أكثر غناء آمن الشمال الذي يستهلك طاقات البشر في البغاء والتشييد بروح السخرة وفقد الايدى العاملة في الزراعة من اجل المعابد والقصور وصار اقتصادة يعتمد كلية على خيرات الجنوب الذي صارت فيه نفقات البناء والتشييد بأقل قدر من النفقات وقامت فيه عشرات المعابد والقصور ولكن بتكاليف أقل مر في الشمال وهنا الفرع وهناك الاصل .

وحين جاء القرن الثامن قبل الميلادكانت أرض النوبة والبركل وجنوبها قد دبت فيهما الحياة ونشطت فيهما الحركة والعمل وأستغلت الآيدى العاملة البشرية أقسى استغلال لانتاج أكبر قدر من العمل البشرى . . وكان لابد لجنوب المملكة الذي أصبح اقتصاد الدولة الأم يعيش عليه عيشة كاملة ويطالبة كل يوم بالمزيد . . بالمزيد . . حتى جاء اليوم الطبيعى في أن أن يعجز إقتصاد الجنوب ويعلن التمرد . .

وإذا بالجنوب فعلا يعلن التمرد وتظهر أول دولة وصلنا من المعلومات ما يكشف لنا عن مايكشف لنا عن الماركشف لنا عن نشأنها وتوسيها وتكوينها وهي دولة نبتة التي ظهرت في القرن الثامر. قبل الميلاد.

والمجموعات خلال تاريخها الطويل. فلومحثنا عن سبب نهضة الأغريق أو الرومان في يد حفنة من التجارة والبيوت وكانت التجارة والبحر هي عصب اقتصاد و انتعاش حياة تلك الحضارة وكمذلك الحال عند الاشوريين فقد وجدوا خيرات نهرى دجلة والفرات فأستغلوا خيرات هذه الأراضي الخصبة وما جاورها حتى أمتلاً ت خزائن تلك الحضارة . .

وهي الجنوعة (١)(أ) من عام ٣٤٠٠ ق. م إلى عام ٢٧٧٠ ق. م المجموعة (ب) من عام ٢٧٢٠ ق. م إلى ٢٣٢٠ ق. م المجموعة (ج) من عام ٢٣٢٠ ق. م إلى ١٦٠٠ ق. م (ج) حضارة كرمة

۳۵۰ الى ۸۰۰ – الى ۳۵۰ ميلادية .

ونعود مرة أخرى لنقف على بعض التفاصيل البسيط\_ التى وصلت الينا عن أمتداد الحضارة من الشال للجنوبوازدهار هـذه الحضارة خلال تلك الحقبات الخسة التى بيناها ثم نقف على أثار تلك الحضارة من الفن والعمارة و نرى . . أتجاهات هذا الفن وفى أى الاغراض وجه واستغل . .

الجمرعة (أ) من عام ٢٤٠٠ ق . م إلى ٢٧٢٠ ق . م

جعل المؤرخون بداية الحياة من جديد بعدد الطوفان لوادى النيل بعام مرمج قبل الميلاد إلى عام . . . . . وبه قبل الميلاد حيث بدأ العصر الفرعوني يعد شبابه و تكوينه و تظهر الحضارة الفرعونية على أرض النيل و لما كان هذا الجزمن تاريخ الحضارة المصربة الأولى فيحسن أن نربط بين الحضارة بين أو تتحدث عن حضارة وادى النيل ككل حتى تتصح لنا الصورة لتك النهضة وذاك التوسع في تلك المصور البعيدة التي نتصورها و الوقوف عند بعض الحقائق العلمية لها يمكن أن نجعل من تاريخ تلك الحقبة صورة اسطورية حلوة للذين يعشقون الافكار غير المالوقة . . وهذا هو الجانب المستع في في الحضارات القديمة وذلك الخليط من التقاليد والمعتقدات التي تبدوا لنامدهشة وغريبة:

 يدخل هذا الجزء من تاريخ السودان مرحلتين من مراحل الحضارة المصرية التي إتفق على تقسيمها إلى مجموعات الاسرات: ومنها الدولة القديمية أو المنفية (٤٠٠٥ – ٣٠٦٤ ق. م) أو دولة منف من الاسرة الاولى إلى الاسرة الماشرة ثم تدخل في الدولة الوسطى أو الطيبية الاولى تبتدى من عام (٦٤٠٤ – ١٧٠٢ . ق.م) أو دولة طيبة و تبدى من الاسرة الحادية عشر و تنتهى في الاسرة السابعة عشر و تنتهى في الاسرة السابعة عشر .

زهم المصريون القدماء أن أصلهم جاءمن تسعة الهة خلقت , نو ، المحيط الأول مكان الالهة رع , الهة الشمس في باطنة ثم ظهر هذا الكون فبسط النور على السهول والوديان وطرد الظلمات وقسم هذا الكون إلى ماء ويا بسه . ورأت الالهة رع هذة الارض عند بدايتها كما خلفها , نو . .

رأت الحياة بدون حياة ولانباتات وزرف الدموع السخينة التي زات من عينية الزرقاء وخلفت الدموع الحيوانات والنباتات .. ورأى الآرض منبسطة . . فظهر الآله و شو ، ورفعها على ذراعية الحيلتين . . وجعل لها الجبال أو نادا وأعمدة لتساعد على تماسكها . . وبانت الارض . . حسب ماوصل إليه تفسكير هم فى الوجود بأنها عبارة عن صندوق مربع قائم على أعمدة من الجبال تفطية المياه من كل جانب قاعدته هذه اليابسة ..

وعندما توصلوا لخلق الحياة على هذا المنوال خلقوا حسب نفوسهم وأعمالهم آلهة الحير لتقابل الآيام والفصول والحوادث الطيبة. وكان هذا اشيئا ضرورياً بأن يخلقوا الرمز الحكل تصوراتهم التي يجب أن يجدوا لها مدلولا ومفهوما وجعلوا الالهة درع، آلهة الشمس حاكما على الارض وجعلوا اقامته في عين الشمس وفكرواأنه لا يمكن أن يعيش وحيدا فجعلوا له رعيته. . يخرج عند شروق الشمس الصافية في زورقه تصحبه حاشية من الآلهة . . طائفا بالارض ناشرا حكمته الشمس الصافية في زورقه تصحبه حاشية من الآلهة . . طائفا بالارض ناشرا حكمته

و نصائحه على رعاياه فى كل الارض .. مسديا لهم النصيحة والخبرة .. حثى ركب الشيطان رأس خادمته و ايزيس ، لتفكر فى أخذ الطاسم السحرى الذى ورثه عن والديه الذى يضمن لحامله الملك الذى ورثه عن والديه ويحفظه من الضرر والاذى . . وتجحت خادمته فى سرقة الطلسم السحرى حتى ضعفت سلطة رع الارضيه و تجمع البشر لخلعه . . وعندما شعر ، رع ، بنكران البشر لخيره وأبوته جمع الالهة غاضا من البشر وحكموا على البشر بالقتل و تولى الالهة ها تور تنفيذ وصية الالهة .

وبدأ في إرسال الاوبئة لفتك البشر .. ومازال ها توريفتك بهم حتى اشفق رع صاحب القلب الطيب على نكبه البشر من ها تور . . فا نقذهم . . شم صعد على ظهر بقرة إلى الساء . . ثم تستمر سلسلة الالهة التي تصورها الانسان القديم لتقف مكان الحقيقة ثم جاء وأوزيريس ، من سلاله وع فاحبة الشعب واحبه رع وخلفه ملكا على مصر ثم تزوج إوزيريس باختة وإيزيس، وجعلهة شريكسته في الملك وعلم المصريين الفلاحة وأخترع الهم الالات الزراعية وعلمتهم ايزبس الطحن بالرحى والفزل بنسج الكتان و مبادى و السحر و الطب و سنت الهم قو انين الزواج الشرعى .

ووضع الهمأوزير يسالكتب والطقوس والقوانين الدينية و بنى طيبة وقيل ولد فيها . .

ثم دخل الملك إلى أيزيس ورحل عن بلاده مع بعض الالهة على شعوب الأرض الآخرى يعلمهم ماعلم المصريين . ثم عاد إلى مصر فدبر له أخاه بتفون آالهة الشر وقتله غدرا .

وكان لاوزريس طفل حين قتل يدعى حوريس وعلم الطفل بعد أنكبر بقصة مقتل والده اوزيريس على يدعمه , بتفون , . . وأضطر التنازل عن أرض الدلتا فانقسمت مصر بعد ذلك إلى بملكمتين الأولى الوادى وهي واقعة بين منف والشلال الأول وكانت من نصيب العم , بتفون ، والاخرى الدلتا وكانت من نصيب حوريس ثم جاء الى أرض مصر إسرتان عظيمتان حكمتا ،صر وأمتد ملكهالى الفرات شرقا والى الحبشة جنوبا وربماكان المقصود بالحبشة أرض السودان رغم قدم حضارة الحبشة .

واشمر ملوك هاتين الاسرتين ، توت ، الذي علم المصريين الكتابة والبحث في أحوال الفلك وأوجه القمر وحركة الشمس وقسم السنة الى أيام وشهور وقصول .. فصل التخضير (نمو الزرع) وقصل الحصاد وقصل الفيضان وسمى شهور السنة بأسماء الآلهة فجعل الشهر الآول توت والثائى بابه والثالث هاتور .

وظلت مصر تحت حكم الآلهة الذين كانت السلطة فى أيديهم ثم بعدهم الجند ثم بقية السكان من فلاحين وعمال وعبيد ..

وزاد ظلم الكنة واستبدادهم حتى ظهر وأمينا ، وحرض الجنضد على الدكمنة حتى اعترفوا به ملكا . وبذلك تغير نظام الملك على وادى النيل وأصبح الكهنة بساعدون الملك بعد أن كانوا هم يصرفون الملك وعمقوا فى تمك الفترة التي حكموها فكرة الالحة وعقابها وابتدعوا ما شاء لهم خيالهم من الالحة حتى جعلوا لكل شيء الاه وظل هذا التأثير الاول والايمان المطلق بالالحة هدف صنع واختراع دولة الكمنة الأولى وظل هذا الاعتقاد قرونا طويلة حتى جاءت المسيحية ثم الاسلام . وقد امتد هذا الايمان بالالهة على طول النيل حيث امتدت دولة الالهة ثم المملكة المصرية التي توسعت لقلي حاجات العمرات التي قامت في وادى النيل لتخليد الالهة والموتى .. وبما ساعد الى خلود الايمان بالالهة أن الملوك بعد تنازل الالهة عن الملك جعلوا للمك نفسين أحداها سيدة الاخرى سيدة الصعيد .. وان الملوك يتناسلون من الشمس .

هذا المفهوم الديني الذي عمق بين عامة الشهم من رجال حكما. وكهنة تفرغوا للتفكير الديني جمل الشعب في حالة سلبية لأى ظلم يقع عليه.. فلا يصح أن يغضب العبيد من الكهنة والملوك آ الهة كما علموا واعتقدوا وبذلك سنخروا شعب وادى النيل لخدمة الالهة وجعلوا كل البشر عبديدا الهؤلاء الملوك والالهة.

هذا هو النظام الملكي الذي شب على أرض واوى النيل . . حد من أي تمكير للتمرد عند الناس و جعل من ملوكه آلحة وخلق أساطير الالهة لهم . وهي أخطر فكرة لشل حركة الناسضد ، الظلم ويبدوا أن كهنة القرون الوسطى في أوربا قد استلهموا هذه الفكرة ووقفو حائلا بين تمرد الشعوب الاوربية على ظلم الاقطاع الاوربي وجعلوا هذا الظلم من مشيشة الرب . وجعلوا الملوك أبناء الرب المختارين وأى تمرد ضد هؤلاء الملوك انما هو تمرد ضد الرب حتى وصل هذا الظلم لرجال خرجوا من الكنيسة وحطموا هذا الاعتقاد وأنقذوا البشرية من سباتها لضلال كهنة القرون الوسطى مثل مادتن لوثر .

ثم ظهرت عبادة الحيوانات على يد الملك كاكار واشتهر العجل و أبيس ، في منف ثم بقية أراضى النيل وزاد حب المصريين بملوكهم بعد عهد الملك بيتوتريس الذى سن القوانين وأباح للندا. حق تولى الحدكم . . وجعل الملك ناثب الالهدة وابن الشمس .

# تطور الفنون ونشأتها في السودان

## نشأة الفن الأول

و حد حد جده من من موح من موح مستون و مسلم ، به مستون و المسلم ، به مستون و الموسية في و الفناء . فلاشكأ نه قد توصل إلى واحدة الوا الاخرى .

لا نستطيع أن نكمتشف هــــذا الفن الأول إلا إذا وضمنا في إعتبارنا تظرية وهي أن كل الفنون تخضع للامكانيات الطبيعية .

الفن هو الإنسان ذائداً الامكانيات الطبيعية التي حو له بما فيهامن نباتات و المكانيات اجتماعية و حضاوية النج .

فلو حاولنا أن نطبق هذه النظرية على الفنون البدائية الأولى لنـكـتشف أى

الفنون استطاع أن يكتشفها الإنسان دون غيرها فسوف تقدم الرسم والنّحت على بقية الفنون الآخرى لانها أخذت فى طورها الاول تقليد الطبيعة من الصورة التى أنطبعت فى الذهن أومحاكاة الطبيعة .

أما الموسيقى فقد كانت تحتاج إلى آلات وإحساس أرهف وكذلك الرقص والغناء محتاج لامكانيات حسية رفنية فى الانسان لم تبكن قد تبكونت بعد فى حياة الانسان الاول الذى عاش وحيداً بين الادغال والحيوانات ، يفترسها و نفترسه لا فرق بين ، حياته وحياتها غير بعض التصرفات العقلية التى كان يأتى بها يأوى يأوى كوخ مى البرد والحر والمطو أو يختبى من الحيوانات أو فى كيفية صيد حيوان قوى .

كانت ظروف الإنسان الأول تهيئة للرسم قبل النحت فالنحت عملية أصعب من الرسم وذلك للمواد التي تستعمل في كل من الحالتين. فقد تعلم الإنسان

الأول الرسم بالصدفة . . . جلس على شاطى النهر أو تحت شجرة وبدأ يخط بيده على الأرض . . . أشكالا غريبة غير مقصودة ووجد نفسه أنه يعمل أشكالا على الأرض لم يحدد ماهيتها وبدأت هذا الخطوط على الأرض تأخذ شكلا آخر في ذهنه ، بعد أن كانت عملية عضوية أو حركة غير مباشرة من يده بدأ بوظف هذه الحركة لتقليد شيء بما يراه أمامه . . وهو بلا شك لم مخلق شكلا جميلا به كل المقاييس الفنية ولكنه استطاع أن يرسم الشكل الذي أراده إن كان اشخصه أو لحيوان أو شجرة أو طير . . . وبدأت له هذه العملية جميلة تملأ فراغه وتشغله وصار بمارسها كلما وجد الوقت والمكان المناسب لهذه العملية .

بعد أن توصل الإنسان بالصدفة بتخطيطه على الأرض إلى الرسم توصل كذلك على النحت على الحجر بعد أن جرب إمكانياته على تقليد الطبيعة وحين اضطرته الظروف إلى الاحتهاء بالكهف لم يمارس النحت فى بدايه أمره لملا الفراغ الذى يحتويه بل بدأ يلعب على الأرض يخط أشكالا غريبة أو مقصودة لمظاهر الطبيعة ثم اكتشف وجود حجر حاد بجانبه فبداء ينقش على الكهوف تلك الأشكال التي كان يخطها على الأرض بعد أن تمرس عليها . بعض تلك المقوش التي كان بخطها على الأرض بعد أن تمرس عليها . بعض تلك المقوش التي كان بخطها على حدران المكهوف احتفظت بشكلها لتصل إلينا و تعطينا و ثبيقة خطية على مقدرة الإنسان على العمل الفنى مستحدثاً الإمكانيات المادية التي حوله .

أما الموسيق والرقص والفناء أيهما سبق الآخر فيمكن التوصل إلى النتيجة بنفس النظرية الآولى ، فقد بدأ الرقص والفناء فى لحظة واحدة . . . وجاء ذلك تمبيراً الاندهاش والفرحة فى لحظة معينة ومعبراً عن سروره . . . حين حاول الإنسان الآول أن يصطاد حيو إنا . ونجح فى اصطياد ذلك الحيوان وبدون أن

يشعر بدا يقفز فرحا ويصدر أصواناً ايست جميلة على كل حال ولكن لها إيقاع يساير الحال والقفز ويمبر عن حالته النفسية وفرحته وهي عبارة عن همهمة وقفزات عالية ثم جاءت الموسيق في حياة الإنسان الأول حين وجد نفسه سائراً وحيداً يلعب بأصابعه فتعطيه فرقعة الأصابع إيقاعاً منتظماً متنوعا وصار يكرر هذا الايقاع وينسجم إليه بمفرده ثم طور هذا الايقاع بالضرب على الأيدى مع المجموعات للتعبير عن الفرح مصاحبا الرقص الجماعي حين تصطاد حيواناً . أو تعبيراً عن اللقاء والعودة إلى المنزل أو المائلة حين تجد وليمة أو حيواناً ، أو تعبيراً عن اللقاء والعودة إلى المنزل أو المسكان الذي اختارته للقاء فيه.

اقد حاولنا أن نعطى صورة عن بداية الفنون مع بدايه الانسان الأول. ولا بد الآن علينا أن نتبع نطور هذه الفنون في السودان عبر التاريخ بعد أن انتظم الإنسان في مجموعات وتطورت حياته البدائية لحياة اجتماعية لها قوانين ونظم وذلك خلال مسيرة الإنسان على النيل حتى وصل إلى الحضارة الفرعونية ثم المسيحية والإسلامية .

نود أن نضيف نظرية أخرى للفن وهي أر. الفن تعهير عن إمكانيات الطبيعة والجمّة ع.

إستعمل الانسان إمكانيات الطبيعة التي حوله فخلق منها الفن الذي يمكن أن يأتي من تلك الامكانيات ...

فلو نظرنا فى ظروف الحضارات التى قامت حول البحر الأبيض المترسط وهى الحضارة الفرعونية والاشورية والاغريقية والرومانية لوجدنا أن أعظم ما خلفته تلك الحضارات لا تتعدى عن إمكانيات الطبيعة ، ققد وجد الانسان الأول على النيل الامكانيات المساعدة لتشييد العارة والنحت من حجارة الجرانيت

الذي يساعد على النقش الفائر وكذاك يجد الجير الأبيض وأنواع عديدة من الحجارة فيكل منطقة .

فقد وجد الانسان على النيل مواد حجرية مختلفة استغلما كاما بما يناسب إمكانيات تلك المواد للاعمرال الفنية مثال ذلك حجر الجرانيت الاحمر ذى الحبيبات الحبيبات الحسنل وشكل ملس ناعم واستغل الجرانيت الاسورذى الحبيبات الصفيرة للتماثيل الصفيرة وذلك ليجعلها ملساء رقيقة على اليد وإمكانية صقاما فى أشكال صغيرة مختلفة . . واستغل حجارة الجير لرخاوتها وإمكانية صغها بالالوان واحتفاظها بتلك الالوان .

توفرت مثل هذه الامكانيات الانسان على النيل في حين لم توجد مثل هذه الامكانيات في منطقة الحضارة الاشورية التي كانت تقيم مبانيها من الطين وقد ساعدتها ظروفها الاقتصادية وإمكانياتها المادية على استيراد هذه الاحجار التماثيل من خارج منطقتها ولذلك ساعدت سلسلة جبال الآلب وغناءها بالاحجار المختلفة على قيام التماثيل وعمارة الاعمدة عند الاغريق والرومان.

أما فى السودان فقد هيأت الظروف للمنطقة الشهالية فى السودان قيام مئل الك الفنون من نحت وعمارة وذلك لفناء المكالمنطقة بسلسلة جبال تحيط بمجرى النيل مما يساعد على بقاء الك الآثار القديمة عبر التاريخ واحتفاظ الك الآثار الحجرية بتاريخها عبر التاريخ وغم الخسراب البشرى والطبيعى الذى تعرضت له.

أما إذا سر ذا جنوب المنطقة الشمالية فنجد قلة الجبال التي تصلح لبناء عمارة كاالتي قامت في الشمال وكذلك التماثيل الآمر الذي جعل أثر هذه المنطقة خلال العصر الفرعوني غير معروف . ولكن هذه المنطقة استغلت إمكانياتها الطبيعية وهى (الطين) ، لبناء المعابد والتماثيل من الصلصال وصنع الفخار الآمر الذى جعل آثار هذه المنطقة قابلة للتلف بواسطة الإنسان والطبيعة بما جملنا لا نمثر على آثار كافية التلك الحضارة التي نشأت في مروى القديمة قرب الدامر وذلك لاعتماد عمارة وفن تلك المنطقة على بناء فلاعها ومعابدها من الطين وتماثيلها وأوانيها من الصلصال.

وقد امتازت أرض السودان وجباله بالمعادن كالذهب والنحاس والحديد الآمر الذى ساعد الحضارة الفرعونية لاستغلال هذه المعادن فى التماثيل والأوانى والزينة إلى أبعد حد ...

وقد برع الفنانون فى تشكيل تلك المعادن وإخراج تماثيك غاية فى الجمال والروعة وقد احتفظت لنا منطقة البركل ( نباتاً ) ببعض هذه التماثيل الذهبية كما تضم المتاحف الأوربية ومتحف القاهرة الكثير من آثار تلك الحضارة التى قامت فى السودان من المعادن والذهب والأحجار.

وهنالك إمكانية أخرى وهى النباتات الطبيعية من أشجار ونبات نبت على ضفاف النيل استغلما الانسان في كثير من حاجياته اليومية وقد ظهرت المصنوعات الخشفية ضمن الآثار المعروضة في متحف القاهرة وإذا ابتعدنا عن النيل نجد إمكانيات أخرى استغلت نفس الاستغلال لحاجة الانسان للجال وهي المصنوعات المصنوعات المصنوعات المختلفة والطيور والأشجار وقد اختص جنوب السودان بنوعين من المصنوعات الفنية وهي المصنوعات الحشيية. وذلك من الأعشاب القابلة على التشكيل كما استغل الأبوس والعاج وظهرت في غرب السودان المصنوعات الجلدية للحيوانات والزواحف والطيور والنباتات غرب السودان المصنوعات الجلدية للحيوانات والزواحف والطيور والنباتات وفقدت تلك المنطقة المصنوعات الحجرية والصلصال وذلك اطبيعة الآرض الرماية ولقاد الأحجار الصالحة لهدا الفن إن كان للعارة أو النحت.

### تطور هذه الفنون :

هذه فكرة عامة عن نشأة الفنون عند الانسان وتنوع هذه الفنون في السودان باختلاف الأماكن والامكانيات الطيمية لأن تلون الفنسون وتوعها جاء نتيجة تلون واختلاف الامكانيات الفنية .

فالانسان عنصر واحد متساوى فى كل الامكانيات البشرية الحلاقة ، وما يظهر هذا التنوع هو الطبيعة أو المسادة الفنية المصنوع منها الفن ومظاهر الطبيعة نفسها توحى بالفن ومحاكاته . لأنه لا يعقل أن يرسم سكان غرب السودان أو الغيو الدب القطى أو الحيوانات البحرية والقطبية كما لا يجوز أن يصنح الانسان فى الجنوب مصنوعاته الفنية من المرمر والاحجار الصالحة للفن وهى غير موجودة بحوزته ولا يدرك الامكانيات التى أعطتها له الطبيعة كالعاج والاشجار وجذورها والحيوانات ومخلفاتها والطيور ولا يعقل أن لا يصنع الفيل والتمساح والطيور المتواجدة بجانبه بكثرة ويفكر فى صسنع الجمال الصحراوية والخيل والحيوانات التى لا تقطن المناطق الاستوائية .

من الامكانيات التي حول الانسان ومن مظاهر الطبيعية خلق الانسان فنو نه وبدأ يطورها بمرور الزمن والعصسور وإن كننا لم نعثر على أثار قديمة اسكان النيلي قبل الحضارة الفرعونية فلا يعنى ذلك أن تلك الفترة التي سبقت الحضارة الفرعونية لم تخلق فناً ولكن الامر يرجع إلى أن تلك المصنوعات لم تقاوم مادتها الطبيعية كل هذه القرون بجانب المفاطق الاخرى التي لم تتوافر لها شكل هذه المواد الحجرية القابلة على البقاء والتي كانت مصنوعاتها من الطين والصلصال ومخلفات الحيوانات من عظام وجلود ومن أخشاب الاشجار وثمارها .

ظهر الفن في شمال السودان ذَلك الذي خلفته لنا آثار الأسرة الثانية عشر



الطبيمة المتنوعة المنية وقف كثافتها بينها وبين الإسان



أحد ملوك مروى القديمة حيث امتدت الحصارة الفرعونية بعباه اتهاو فنو نها داخل السودان . جمال الخطوط ودقتها تبين ما وصل اليه الدن فى منطقة مروى من جمال وروعة .

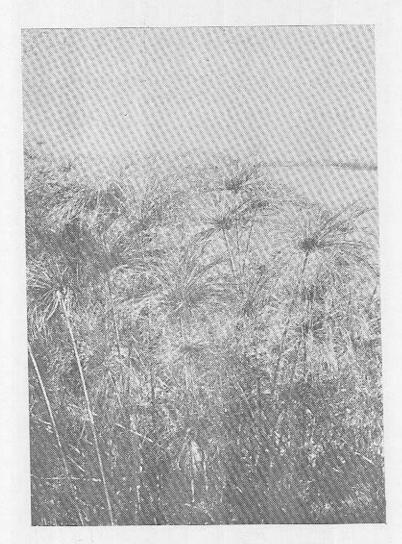

أعشاب بحر الجبل مثال الصورة أعشاب الجنوب وقف الإنسان حائرًا أمامها !!

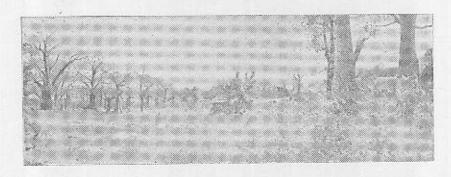

غابات النيل الازرق طيبه سهلة تختلف عن غابات الجنوب . . وفرت المرعى الماشية واناحت للانسان ان يرتادها و ستغيد منها

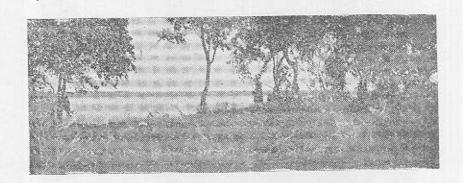

الطبيعه على النيل الازرق غنيه بسيطه فى تركيبها اناحت للانسان الذى عمرها امكانيات لا محد

الطيبيه ( ٢٧٥٩ — ٢٩٦٣) ق . م وكذاك ظهرت آثار هذا الفن الفرعوثى فى منطقة النوبة وأسوان قبل هذه الأسرة فى عهد الاسرة السادس الاسوانية ( ٣٦٠٣ — ٣٦٩٩ ) ق.م.

لم يظهر الفن في السودان بظهور الحضارة الفرعونية في القرن الأربعين قبل الميلاد إنما ظهر الفن تبل ذلك بآلاف السنين واستخدمت نفس المادة التي استمر صنع الفن منها بعد ذلك في عصر الفراعنة والكن ما ظهر في هذه المنطقة هو التأثير الفرعوني وتوظيف هذا الفر. لحدمة العبادات واستعان الانسان ببعض الآثير الفرعوني وتوظيف هذا الفر. لحدمة العبادات واستعان الانسان ببعض الأدوات الفذية التي تستعمل للنقش والنحت على الحجر ، أما نوع الفنون قبل التأثير الفرعوني والاغراض التي كان يستعمل من أجلها فهي لاشك في معظمها التأثير الفرعوني والأغراض دينية وثنيه أيضاً لم تعثر على آثار لها ولكن مما لا شك فيه أن المجتمع على النيل داخل منطقة النوبة وجنوبها قد انتظم وعرف لا شك فيه أن المجتمع على النيل داخل منطقة النوبة وجنوبها قد انتظم وعرف النظم الاجتماعية الأولى وترقى في هذا السلوك الاجتماعي الآمر الذي أتاحله ان يجد الوقت لصنع الآشياء الجميلة وتقليد الطبيعة والكشف على مقدارته الحلاقة كسب كا اكتشفت من قبل مقدرته على خلق بجتمع مستقر مستقر منتظم وعلى كسب القوت والسكن وحاجياته الطبيعية للحياة .

إن ما تعطينا له الآثار عرف أثر الحصارة الفرعونية بجب أن لا يوقف تصورنا عن وجود آثار قديمة اندثرت بفعل الطبيعة أو بفعل الانسان أو بفعل الحصارات المتعاقبة . وعلينا أن نضع في اعتبارنا إن الاستقرار وتنظيم الحياة المعيشية وضمان سبل العيش من العوامل المساعدة الاستقرار الذي من داخله تأتى الاشياء الحلاقة وتتفتح في ظله المواهب الانساء أنية الرقيقة ويقود لتهذيب السلوك والاخلاق التي يتعكس أثرها في الفن .

إذن هنا لك فن نشأ على النيل قبل قيام الحضارة الفرعونية يختلف بأختلاف

إِمْكَانيات النيل الطبيعية وذاك بسبب ما أعطاه النيل للمجموعات التي عمرته من خررات وعيش مضمون من زراعة وحيوانات وماء ... الخ...

كانت الحضارة الفرعونية قفزة في حياة المجموعات التي سكمنت النيل وذلك بسبب بسيط وهو تسخير كل إمكانيات الناس في أيدى فئة قليلة من الملوك والكهنة الآمر الذى أمكن استغلال كل تلك الإمكانيات البشرية لحلق الحضارة التي قامت على القسوة والسخرة على حياة الآفراد العاديين.

عرف الفراعنة فن النحت والنقش وأبدعوا فيه وانتقل هــــذا الفن إلى السودان بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في عصر الأسرة الثانية عشر الطيبية قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد والتي وحدت الحياة في مصر من جديد وعادت طيبة من جديد عاصمة الدولة المصرية التي مـــدت نفوذها إلى السودان حيث اكتشف الذهب في السودان الآمر الذي حتم ضم و إثيوبيا ، أي « بلاد النوبة الى المملكة المصرية الفرعونية وانتشار الفن الفرعوني . وقد كان الذهب من اليم المملكة المصرية انقل الحضارة الفرعونية للجنوب والاحتفاظ بالأراضي التي العوامل المساعدة لنقل الحضارة الفرعونية للجنوب والاحتفاظ بالأراضي التي تصل إليها وذلك من أجل المزيد من الذهب للمعابد وتماثيل الآلهة والملوك والزينة والأدوات المفزلية . .

وساعد وجود الذهب بأراضى السودان لانتقال العال المهرة من مصر والفنيين لتنقية الذهب وصبه في سبائك و نقله إلى مصر وانتشر في السودان صناعة النهائيل الصغيرة للآلهة والحيوانات المقدسة كما أن استخراج العديد من المعادن نشر صناعة الأوانى وآلات النقش كان لارض المعدن الغنية بالذهب أثر كبير لاهتمام المصريين بالأراضى الجنوبية .

الرقص :

يصعب تحديد نوع الرقص القديم الذى عاشعلي أرضالسودان ولكن بعض

اللوحات الاثرية وما وجد من أثار في مصر يستطيع ببساطة أن يعطينا صورة عن نوع الرقصات التي كانت سائدة على النيل إذا أعتبرنا أن ظروف المعيشة على النيل تكاد تكون متاشبهة رغم أختسلاف الظروف الاجتماعية تحست النظام الفرعوني والملسكية في أرض النوية والنظم الآخرى المنتشرة جنوبا التي لاشك لها تأثير أيضا على الرقص، وقد خلفت انا الحضارة الفرعونية العديد من الرسومات بما مهد التقديم در اسات طيبة عن حال الرقص عند المصربين ونحن سنحاول أرب نقترب من تلك الدراسات واضعين في اعتبارنا المحربين ونحن سنحاول أرب نقترب من تلك الدراسات واضعين في اعتبارنا المحربين ونحن سنحاول أرب نقترب من تلك الدراسات واضعين في اعتبارنا المحربين ونحن سنحاول أرب نقترب من تلك الدراسات واضعين في اعتبارنا

وقد أظهرت اللوحات التي وجدت بعض الرقصات لاهالي الجنوب فىالنوية والزنوج بآلاتهم الموسيقية وحركاتهم . . .

وقدضم كتاب الرقص المصرى القديم لايرينا الكسوفا دراسة جيدة للرقص المصرى كما تضمنت السبعة والسبعين لوحة التي جمعها الكتاب أنواع الرقص وأوضح اشتراك بعض أهـــل جنوب مصر في بعض الرقصات وبعض آلاتهم الموسيقية انتشار معظم نلك الرقصات في أرض السودان بعد أن انتقل إليه بعض الحكام المصربين في عهد الاسرة الثانية عشر وإذا أردنا أن ندرس الحركات التي تسيطر على الرقص على النيل في مصر والسودان والتي مايزال جزء الحركات التي تسيطر على الرقص على النيل في مصر والسودان والتي مايزال جزء من تلك الرقصات والحركات باقيا حتى الآن لبقاء نفس الظروف المعيشة بالنسبة العامة الناس وهي حركات تشبه حركة الرجل الذي يحفر والذي ينظف الذره والقمـــح بالربح ثم حركات الرجال على المراكب ثم حركة غرس الزرع والبذرة . .

بعض الرقصات هادى، و بعضما مثير كرقصات النساء وقد كانجمل الرقصات

يشتمل على الرقصات الاستعراضية مثل رقصات القوة ، ثم رقصات الافراح ثمر رقصات الطبقات الخاصة والموائد والقصور ورقصات الزرع والحصاد والرقصات البهلوانية وكثير من هذه الرقصات كانت تفرضه الظروف الاجتماعيه لتسلية الاغنياء والمسلوك والطبقة الخاصة التي كانت تحتفظ بالعبيد والراقصين من الجنسين . . . ثم كانت الرقصات الدينية داخل المعابد و خارج المعابد .

وقد ظهرت فى بعض الصور الرقصات الرنجية ومعها الطبلة الافريقية فقد كانت إمكانيات العصر الفرعونى وبلاطه تستطيع أن تستوردكل ما تريده من أدوات اللهو والمرح وبذلك أعطت للفن المصرى إمكانيات لاحد لها باستجلاب كافة الفنون والرغبات التي يرغبها أهل البلاد إلى مصر لتعيش فيه ويذلك غذت الفن المصرى بفنون جديدة عليه استقاد منها شعب وادى التيل ..

أما فى المناطق الآخرى البعيدة عن النيل فقد كان فنها لاشك يختلف عن فن سكان النيل نسبة لاختلاف الظروف المعيشية والبيئية إذ عادة ماتأتى رقصات الشعوب من حركات العمل أو مشامة لهافى كثير من الاحيان .

وإذا أردنا أن نجد منطقة غنية بالسكان فسوف نجد منطقة البحر الأحمر حيث سكنت قبائل مختلفة وحيث لم نجد أثارا تنبئي، عن حضارة هذه المنطقة و تكشف لنا إسكانياتها السابقة إلا إننا نجيد في بعضر تصاتهم اليوم مايسا ير ظروف معيشتهم في التنقل والجرى و صيد الحيوانات البرية كالأرانب والطيور وحركات رقصهم في مجملها تعبير عن القنص والوثب والحركة الحربية السريعة عا فيها المبارزة التي هي أحدى رقصاتهم ،

### الموسيقى:

عرف سكان وادى النيل مجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية مازال كشير منها باقيا حتى الآن وقدكان للحضارة الفرعونية وما صاحبها من عبادات وثنية وطقوس دينية تحتاج الموسيةى مع وجود طبقة خاصه مرتاحة تبحث عن اللهو والمرح شجعت الفنون والموسيقى من أجل متمتها الخاصة وأتاحت خلق فن عام و فن خاص لهذه الطبقة في مناسباتها المختلقة .

وقد انتشرت الآلات الموسيقية بأنتشار الذن ، فن البلاط وفن المعابد وفن الطبقة الخاصة وفن عامة الشعب وقدد استعملت آلات موسيقية مثل الجنك والكنارة والطنبور والجيتار ، المزمار ، الدف والصفقة على الايدى والطبول . . .

وقد أهتم بالاحتفال بالأعياد ، كمعيد الحصاد وفيضان النيل والاحتفالات الدينية وقد انتشرت هذه العبادات في السودان بعد تمركز الحضارة الفرعونية فيه بعد القرن السابع والثامن قبل الميلاد وبعد أن دب الخلل في الدولة الفرعونية وأمتدت إلية أثار حضارة جديدة من الشرق ومن شمال البحر الأبيض المتوسط وبقيام دولة نبته السودانية لتحكم السودان ومصر وتطرد عنه خطر الاشوريين والليبين .

وقد كان لشراء مصر الفرعونية أثر كبير فى استجلاب الآلات الموسيقية من أماكن بعيدة وأحضار المواد التي لم تتوفر محلياوهذه الآلات التي كانت تستجلب ولا توجد موادها محليا كانت للخاصة والبلاط والمعابد . أما عامة الشعب فقد كانت المزامير وهي من البوص و الطاو المصنوع من جلود الماعز والربابة آلات يمكن صنعها من المواد المحلية بواسطة عامة الشعب . .

وقد كانت الالات الرئيسية المبوسيقة قد انتشرت في السودان كالربابة والطار والطبلة الافريقية وهي الالات التي يمكر صنعها من المواد المحلية من نباتات وحيوانات . وقد كان الطبقة الحاكمة في نبته ومروى نفس الفرق الموسيقي التي كانت لفراعنة مصر نسبة للاسكانيات المادية ولمسكانه المعابد والطقوس الدينية يجانب البلاط الملكي وأهمية هذه الطقوس الدينية التي كانت الموسيقي عنصرا هاما فيه .

فقد عرفت الطبقة الحاكمة والخاصة أنواعاشتي من الفنون والموسيقي والرقص لم تكن متاحة لبقية سكان النيلكا كانت للمعابد موسيقاها الخاصة وللاعياد التي حافظ حكام السودان عليها في ظل الحضارة الفرعونية على التمسك بها مثل تقديس النيل وأعياد الحصاد والفيضان والافراح وهي عادات ماذالت أثارها باقية حتى اليوم.

### العمارة:

كثيرون يسألون عن حضارة السودان وأثارها بعد منطقة البركل شمال السودان قلا يجدون إلا بعص الاثار البسيطة التي لاتفيد كثيرا ولاتعطى صورة حقيقية عن خصة تلك الحضارة. وقد فات على البعض عن إمكانيات الطبيعة ومواردها لحفظ أثار تلك الحضارة.

فقد اختصت المنطقة الشمالية من السودان بنوع خاص من الاحجار صالح لبناء المعابد والقصور والاهرامات لانؤثر فيه الطبيعة من رياح وأمطار ولا تتأكل سريعا بفعل العوامل الطبيعية الامر الذي ابقى اشمال السودان السكثير من أثار تلك الحضارة رغم عبث الناس وتحطيمها بواسطة الآفر اد والجماعات وإستغلال تلك الاثار لاغراض كثيرة عبرالتاريخ أما المنطقه التي تقع جنوب مملكة سوبا

المسيحية قرب ملتقى النيلين حيث قامت حضارة وعمارة عظيمة لم تترك لنا الايام منها الا بعض الاثار البسيطة فيرجع ذلك إلى المواد التي لا تستطيع أن تحافظ على نفسها الاف السنين لان معظم العارة التي شيدت في مروى وسوبه المسيحية كانت مصنوعة من اللبن والاحجار التي لانحتمل تغييرات الطبيعة من رياح وامطار وجفاف لتبقيآ لالف السنين.

ونحن إذا حاولنا أن نبحت عن إمكانيات هاتين المنطقتين مروى القديمة وسوبه المسيحية لنجد الطبيعة هنا أغنى من شمال السودان حيث هنا الأراضي الزراعية أكبر مساحة وأخصب والمراعي لاحدود لها الأمر الذي اتاج لهاتين المنطقتين من الخيرات الطبيعية من نباتية وحيوانية ما يجعلها غنية تنفصل عن شمال الوادي وتجلب منه ما تريد . . إلا أن مناخ هذه المنطقة كان له أثر مباشر في اندااراً الر تلك الحضارة التي قامت في منطقة الخرطوم رسوبة .

• • •

# الألهة عند الفرس

كان الفرس يتبعون عادات وتقاليد أعرف منها مايلي : \_ لم يكن لديهم أية صورة أو تماثبل للالهة ولا معابد ولا مذابح \_ إذكانوا يعتبرون استعمالها علامة من علامات الحماقة . وأظن هذا راجع إلى عدم أعتقادهم بأن طبيعة الآلهة من طبيعة البشر ، كاكلن يتصور الاغريق ، ومع ذلك كلن من عادتهم يصعدوا إلى قم الجبال ويقدموا الذبائح لجوبتر وهو الاسم الذي يطلقونه على المجموعة الدكونية كلها كاكان من عادتهم أيضا أن يقدموا الدبائح للشمس وللقمر والارض وللنار والماء وللريح . هدفة فقط هي الالهة التي توارثوا عبادتها من اسلافهم متذ أقدم العصور الغابرة .

أعظم يوم يحتفلون به هو يوم عيد ميلادهم من بين أيام السنة.

ذكرنا هذا لاتصال حضارة الفرس بالحضارة الفرعونية بعد أن وهنت الأخيرة وخرج ملوك السودان في القرن الثامن الميلادى من منطقة البركل لصد أثر الفرس عن مصر وعدم احترامهم لديانة الفراعنه التي هي ديانة ملوك نبته إلا إن بعد عاصمة دولة نبته عن طيبة وحدود الفرس حال دون استمرار انتصار دولة نبته العظيمة ووقف خطرها على عبادات وادى النيسل حيث حاولوا الاستهجان بها وعدم تقديرها واحترامها بعد ما دخلوا مصر .

هيرودوت

تأليف أ . ج أيفانز

# جولة في متحف الآثار المصرية

# المقابر الملكية بجهتى بلانه وقسطل ببلاد النربة ، ( العصر البير نطى )

فى عام ١٩٣١ قرر أعضاء بعثة مقابر بلاد النوبة تحت إشراف مستر أمرى أن يفحصه ا بالتفصيل الكثبان الكبيرة الممتدة على جائبي النيسل بالقرب من قريتي بلانه وقسطل على بضعة أميال إلى الجنوب من أبي سمبل وشمال حدود السودان مباشرة . وقد نبين أنها كانت تفطى مقابر العصر البيزنطى وتشبه ما سبق العثور عليه في حماى وفركه ووادى وحزيرة ساى وكاما في السودان إلى الجنوب من وادى حلفا . وهذه المقابر محفورة في الرواسب الغرينية و تتكون من طريق طويل منحدر طويل بؤدى إلى حفرة كبيرة بنيت فيها حجرات من المابن الاجر .

وعندما كان يوضع الملك أو الأمير المتوفى الذى من أجله أقيمت المقبرة فى حجرة الدفن وعليه ملابس من الجلد كانت تودع أمتعته الشخصسية والأطعمة والنبيذ فى غرفة مجاورة ثم يغلق الباب الحشبي المكسو بلوحات كبيرة من البرونز مسمرة عليه ثم يختم ويبنى عليه جداً ومن اللبن .

وكان يؤتى بخيول صاحب المقبرة إلى هذا الطريق المنحدر وقد طهمت بسروج واثعة واقع من الفضة (توجد تماثيل لهذه الحيول أيتها محفوظه ليست للمرض الآن) وعدد مزركشة بألوان تختلف بين الآحر والآزرق ثم تقتل فى مكانها بضربات الفئوس (وفي الخزانات فأسان منها) وتدفن الرافق سيدها

فى الآخره وعلى مقربة من هذا المسكان دفن العبيد والخدم بعد خنقهم بحيال معقودة وهؤلاء أيضاً كان يراد بهم خدمة سيدهم بعد الموت وفضلا عن الحيول فقد عثر على طائفة أخرى كبيرة من الحيوانات كالجمال والآبقار والحمير كما عثر كذاك على سلحفاة وقد ضحيت جميعها لنفس الغرض.

أما الكثبان التي أهيلت وسطالمقبرة فتتكون من كميات هائلة من أتربة نقلت من الجمات المجاورة ويختلف حجمها نبعاً لاحميدة المتوفى وقد بلغ ارتفاع بعضها إثنى عشر متراً ... وفي هذه الكشبان عثر على عدد من الآثار الهامة المعروضة بالمتحف ومن بينها الصندوق المزين بألواح من العاج ورقعة اللعب والدروع والحراب وبعض قطع فريدة من الحلى كالأفراط المصنوعة من الفضة وحجر الجشت والاساور الفضية المرصعة بأحجار نصف كريمة .

### الملاحظ\_ة

١ ــ يوجد أوان ومباخر من الفضة من ضمن الآثار المسيحية التي يرجح أنها نهبت من البكينائس)

 ٢ — إناء من الفضة عليه رسوم يمام (أو نمام وأسماك ويبدو أنها رموز مسيحية نهبت من أحد الكنائس.

صحن من الفضة صور الإلهة (أبوالو هومس تحيط بهرموز خاصة عجبودات أخرى منها اسكبربيوس وهرقل ومارس وديو تيسوس وفو لكان.
 تبين أثر الفن الأغريق والرومانى .

صورة أبو للو ممكا بيــــده عصا مزركشه ويمد قطعة من التفاح أبو النضــح

إلى الثمبان أمامه وعلى شماله الفرس المجنح ذو المنقار والأرجل الحيوانية وألمعز. وفأس ومقبض ووجه أسد في شكل تجريدي .

س \_ مباخر وموائد ص\_فيرة وملقط شعر وقطعة على هيئة صقر وجوه
 الحيوانات على شكل غريب مرعب الأوانى غاية فى الدقة والترف . . وخنجر
 على شكل ثمرة الاناناس .

٨ — (١) قطع من البرونز والعاج والفضة وألواح من العاج في صناديق ٠٠

ملاحظة :

العاج يظهر فيه أثر الفن الافريق .

(٣) إصلال من الفضة من تاجملكي وزرار وأقراص من الفضة كانت تزين
 ملابس من الجلد .

توجد قطع حديدية على شكل فأس وأسوده .

وليس هنالك ما يدل على حقيقة هؤلاء القوم إذ لم يعشر في مقابرهم إلا على النادر القليل من الكتابات ويرى على كثير من جرار النبيذ الكبيرة والأوان المعدنية بضع كلمات باليونانية وربما كانت هذه الأواني مستورده من الإسكندرية وقد عشر على رمح من الحديد وإناء عليها نقوش مقتضبة جداً بالخطالمروى ذى الخطوط المستقيمة كما أن الكشير من الأواني الفخارية والأشكال من الأشكال التي تتميز بها المملكة المروية وإذا أضفنا ذلك إلى أن هذه الطرز لم يعشر على مثيل لها شمال قسطل لاستنتجنا بأن هؤلاء القوم كانوا على صلات وثيقة عروى.

ويظهر أن أهالى بلانةو قسطسل استمروا دهرا طويلا بعد دخول المسيحية إلى

مصر وهم يعبدون المعبودات المصرية كحوريس وبسى وايزيس كما ان بعض الالهة المختلطةوجدت مرسومة بكهيرة على احناء السروج ولرحات الفضة .

وقد أمدتنا هذه المقابر بكمية وافرة من الاثار إمختلفة الاثار مختلفة الانواع وقدعرض منها بجموعة كبيرة كاملة التمثيل ولعل أجدر دا بالملاحظة ذلك الصندوق المزخرف بلوحات عاجية عليها صور لاتكاد تارى في دقة وتهذيب \_ وتلك التيجان الفضيه المرصعة باحجار حسنة الصنع ثم الطبق الفضى ذا النقوش الباردة واللقم الفضية الخاصة بالالجمة ووقابات أيدى الرماة ثم الاثار المخروطية الشكل وهي أن كانت ذات صلة بالرماية إلا أن طريقة استمالها ماز التغير معروفة وماهو جدير بالذكر أن بعض القطع البرونزية عليها شارات مسيحية وهي أماأن تكون قد سلبت أو أشتريت من العشائر المسيحية أو الكنائس وبلاحظ أن من بين المنسوجات عينات صنعت عن الحرير.

ويرى على كثير من الجثث أثار واضحة لاصابات حصلت في ميدان الفتال ويشبه أشراف بلانه وقسطل الزنوج إلى حد كبيرون إن الم يكونوا من الزنوج فعلا \_ أما خدمهم وعبيدهم فكانوا من أجناس نوبية مختلطة ، وخلاصة الاحتالات أن هذه الجهات كانت لجنس من النهابين الميالين للفتال يعرفون بالبليميين الذين كانوا حتى القرن الثالث بعد الميلاد لا يزالون تحت سيطرة مروى .

وقد هاجم البليميون الحدود الرومانية أول مرة عند أسوان عام ٢٥٠ م ثم مرة ثانية ٢٦١ م ثم عادوا عام ٣٦٨ م فاجتاحوا مصر حتى وصلوا إلى كيتوس فقط وبتلنابيس .

 البليميين وأملاك روما وبالرغم من هذه الحيطة فان البليميين احتاجوا الواحة الخارجنة حتى عام ٢٩٤م ويظهران طرد البليه يين النهائي حدث في أواسط القرن السادس عندما اجتاح سلكوا ملك النوباديين الذي كانوا قد اعتنقوا المسيحية إذ ذاك بلاد البليميين ومن بعد ذاك لم يذكر التاريخ عنهم شيئاً.

وقد قام مستر امرى بالنشر عن هذه للقابر ووصف أقوام البليميين في مؤلفة To. Entery The Royal Tomps of Bauana and Bustol

( وهو الكتاب المطبوع بالمطبعة الأميرية بدلان (بعثة حفائر بلاد النوبة ٢٩ — ٣٤ ) ·

تُمثال من البرونز يشبه كوبين . أغريقي الفن ــ تمثال من البرونز يمثل إليه يحمل شمعنان.

۱۵ — جلب لحفظ السهام وبقایا حقینة للحلی وأدوات للزینة ومعها قفلها و قطع ملابس و نعال وأجزاء سن لجام وكلها من الجلد — ثم قطع من سلالمن القش و خرز منضود فی خیوطة الاصلیة و نموذح من الحجر الرملی لمائدة قربان من الطراز المروی .

١٦ نماذج من الاقشة الختلفة والجبال التي كانت تستعمل في الحقم الخيل. ملاحظة النسيج عمماز ودقيق. . . وسميك . . وبعض أنواع الشمل . . . من صوف الماعز والضأر . . . وخلافه كانت تستعمل لكساء الخيول . . .

١ — الفخار كبير . . . تستعمل الماءوحفظ الاشياء . . في شكل برام وحلل وزجاجة . . و بخسه . . يوجد من نفس النوع مصنوع من النحاس والبرو أن من والفضة .

١ — أدوات الزينة موجودة . . وقد عثر معها على أصباغ الوجه .

ودلاية (مقبض) من الحديد من الطراز الرومانى أمشاط من العاج الملون على زهرة . . دقيقة الإسنان . . ومكحلة من الخشب على هيئة الالهة . ( رع ) وجه قريب من وجهاا ومة .

لوحة للعب مطعمة بالماج وزواياها ملبسة بالفضة وجدت فى الركام فى الـكوم الذى يعلو المقبرة وكان باسفله حقيبة من الجلد بها قطع اللعب والزهر .

المعادن المختلفة التي استغلت في صناعة هذه الأدوات تسكشف لنا إمكانيات تك الحضارة ومقدرة الأنسان جنوب نهر عطيره لاستخراج المعادن وتوظيفها في حاجيات الحياة اليومية .

## شو اهد شكلها

### مواثد وقرابين

### من العهد المروي

هـنه الموائد كانت توضع عند مدخل المقابر وكابا تقريبا مستطيلة الشكل وبأحد جوانبها بروز به قناة تقصب منهاالسوائل أما في الوسط فيفلب أن تكون عليها رسوم أوان خبر منقوشة نقشا بارزا وكذا بعض مناظر من الاساطير المصرية أما الكتابة للتي حولها فتبدأ دائما بدعاء موجه إلى أحد الالهة إزيس أو يا أوزريس ثم بعد ذلك أسم المتوفى وأوصافه و تكتب بعبارة للترحم عليه . ويذكر في أوصافه أنه كان طيب كريم الأصل . . . الخ . . ويلحق غالبا باسماء والدية .

### ملحوظـــة :

وربما بمزيد من الاكتشافات التي تجرى في منطقة مروى القديمة جنوب نهر عطيره نستطيع أن نعطينا صورة عطيره نستطيع أن نعطينا صورة كاملة عن تلك الحضارة التي قامت جنوب نهر عطيره و تكشف لنا عن حدودها جنوباً ومدى سيطرتها وعلاقتها بالقبائل التي سكنت أرض الجزيرة وقبائل الشلك خاصة و المجموعات الاخرى التي سكنت السهول

## حضارة السودان الفرعونية

رغم قلة المعلومات لدينا عن حالة الحضارة قبل دخول السودان تحت تأثير الحضارة الفرعونية في عصر الأسرة السادسة الاسوانية ( ٢٦٠٢ – ٣٣٩٧) ق .م. بانتقال السلطة في الوجه البحرى إلى الوجه القبلي إلاأ ننا بتطور حالة المجتمع على أرض النيل وما وصل الينا من رقى يمكن اننا أن نقيس حالة المجتمع جنوب مصر من جراء تشابه الظروف الطبيعية والاجتماعية .

فالمجتمع هذا زراعي كما في الشمال . . مجتمع مستقر تطور من المجموعات الصفيرة إلى الممالك الكبيرة . . .

فقد عرف سكان السودان الحكم النظامي شييه بالنظام الملكي في مصر إلا أن . . تدخل كهنة الدين الملكي في مصر جعل إمكانيات وطاقة شعب مصر في يد السكهنة والملك حتى تطور ذلك النظام باستفلاله لطاقة شعب مصر إلى أقصى إمكانيات الاستغلال ، حتى تطور ذلك المجتمع من الوجه الحضارى في استغلال إمكانيات شعب مصر لبناء السفن والعمارة وخضوع هذا الشعب لسلطة ورهبة السكهنة الامر الذي لم يعرف في السودان حيث لم يصل الدين إلى ما وصل إليه كهنة آمون .

باستقلال الناس في السودان عن سلطة الكهنة وبذاك وتحرر إمكانيا تهم من سيطرة الملك ، جعل المجتمع السوداني على النيل جنوب الحضارة المصرية مجتمع عمالك ، أقل ثروة ، وأقل سيطرة على أفكار الناس حيث كان يعتمد النظام المصرى على السيطرة الروحية ، وتقديس الكهنة ، ثم الملك عا خلق طبقة معينة ، منفردة بالحكم لم يحد من قوتها إلا بتوسع مصر ، وتوسع أعوانها بخلق جيش عظيم هو جزء من السلطة حتى وصل الشعب في بعض الظروف إلى حالة التجنيد

ها جباری ، و بذلك استطاع أن ينتقل من حالة الغبرديه والطاعة والاستغلال إلى مستوى الجندى المحترم المنطوى تحت نفوذ القصر والمعبد .

ولبعد المجتمع السوداني من هذا التركيب الاجتماعي ، وتحالف القصر والمعبد عاش النظام الأول للملكية في السودان بأحترام جميع الافرادفي التجارة والملكية والعبادة حتى ظهرت الحضارة التر : ونية جنوب النوبة في عهد الاسرة السادسة السودانية ، ومحاولتها اخضاع أراضي النوبة وضمها اليها ، أو الاستيلاء على خيراتها وعمالها ، لبناء الحضارة الفرعونية الجديدة ، التي كانت في حاجه إلى كل يد عاملة ، وإلى كل امكانيات ماديه لنسند هذا العمل الذي خلده النيل .

فقد غار حكام الوجه القبلي على أرض النوبة ، وزنوج السودان ويبدرا أنهم توغلوا بعيدا عن أرض النوبة وكرمه لحاجتهم العمال وخهرات النيل بعد انشقاق الدولة إلى قسمين ومحاراة بملكة الوجة القبلي (أسوان) أن بسط نفوذها على كل المالك الني حواليها وإخاناعها لسيطرتها وليس هذلك بحال لبسط نفوذهم غير جنوب النيل ولذاك كان طبيعيا أن يمدون نفوذهم إلى الجنوب ويستولوا ويخضعرا المهالك السودائية التي كانت قائمة على أرض النيل .

ولذا أن نتساءل هلكان هذا الإخضاع إدارى فقط،أم أنه امتد إلى اخضاع حضارى بأدخال الهادات والعباءات الفرعونية على الاراضى الجديدة . . . . . وهذا كان يتوقف على نوع السلطة الادارية التي أقامها حكام أسوان على جنوب النيل . .

ونحن لانمرف على وجه التحديد. هل أنابوا عنهم فى هذه المناطق الحـكام المحليين أم فرضوا على تلك المالك حكاماً مصريبن، عن طريقهم يمكن أن تدخل مظاهر الحضارة الفرعونية مما لاشك فيه فى الحالتين أن سكان السودان عرفوا بعض العادات والتقاليد الفرعونية من جراء حملات الجيوش المصرية وبقاءها مدة طويلة لأخضاع جزء كبير من أرضالسودان كانت في أثناء تؤدى الشعائر والعادات المصرية كما إن إستجلاب عدد كبير من السكاف المحليين إلى مصر ليعملوا في الجندية أو كعبيد والاستفادة منهم في أوجة النشاط العمراني المختلف قد شبع هؤلاء بالتفاليد والعادات والديانات الفرعونية التي بدورهم كانوا سفراء في نظاما إلى الجنوب بما في ذلك العلوم والفنون والعبادات والنقاليد.

أننا يجب أن تنظر إلى هذه الفترة من القاريخ بفترة مليئة بالحركه والنشاط والترسع حتى يمكن لنا أن نتصور حالة المجمتع القديم.

وقد خضعت أرض النوبة مرة أخرى فى غصر الاسرة الثانية عشر الطبيبة ( ٢٩٦٣ - ٢٧٥٠ ) ق م ويعدو فى هذا العصر ظهرت دولة اثيوبيا عند الشلال الرابع و يبدو أن علم أثيوبيا كانت قائمة منذ قديم الزمن ، ألا أن سيطرة الاسرة السادسة لم تصل إليها ... و يبدو أن هذه الممل كة الاثيوبية كانت تبسط نفوذها على الاراضى جنوب أبى حمد وكانت غنية وكانت ذات سلات تجارية فى حاصلات السودان مع مصر بما شبيعها بأثار الحضارة الفرعونية ، ومصنوعاتها حتى جاء زمن كانت فيه هذه المملكة وريثة للحضارة الفرعونية لما لها من المكانيات ونفوذ على أراضى شاسعة ،

وقد ظلمت أرض النوبة متمردة على مر الزمن على النفوذ الفرعونى ويمزى ذلك لالرفض هذه الشعوب العادات والحضارة الفرعونية ولكن لماكان يفرض عليها من ضرائب والنزامات من جانب تلك الدولة المتوسعة القوية وهذا يكشف لنا انفراد السلطات المحلمة بالحكم وعدم توظيف حكام مصريين على هذه الشعوب عما جعل تمردها سهلا . . . ولكن اعتداد الحدود المصرية حتى حلفا في

عهد الأسرة السابعة عشر العليبية (١٩٨٣ - ١٧٠٣) ق : م . . . .

فقد وصلت الجيرش المصرية حتى المماكة الاثيوبية عند الشلال الرابع وعابحه بعلنا نعتقد بقيام الدولة الاثيوبية في زمن بعيد هو محارلة ممالك الوجه البحرى الفرعونية أن يصلوا إليها ويستولوا على خيراتها ... فزواج (اموزيس) ١٧٠٣ ق.م من إبنه ملك إثيوبها يدلنا على إن هذه المماكة كمانت قائمة وكان لهما شأن عظيم كما إن هذا الزواج كان يعبر عن نشا به النقاليد الاثيوبيه والمصرية حتى سمح بزواج هذا الملك من تلك الاسرة المالكة عند الشلال الرابع وهذا بكشف لنا أيضا انتقال الديانات والعلوم والفنون الفرعونية لهذه المملكة في عصرقديم .. وربما نسكن هناك بعض الدماء المصريه في هذه الاشرة وربما لانكن ولكن هذه الدرلة الاثيوبية كانت صديقة حميمة لدرلة عليمة وعبادة أمون والحفاظ على عبادة الاثيوبية وأثيوبيا ومدت نفوذها حتى سنار والحبشة ناقلة مظاهر وتوحدت دولة طيبة وأثيوبيا ومدت نفوذها حتى سنار والحبشة ناقلة مظاهر المضارة الفرعونية إلى تلك المناعلق .. وهذا بفسرلنا قوة شأن هذه المماكة الى مصل إلينا وثائق تكشف عن إخباد ملوكها وحضارتها إلا إنها كانت ذات طيبة بملوك طيبة :

من هذا الرد تكشف لنا الحقائق الناريخية أن دولة أثيوبياكانت قائمة قبل ثلاثة ألف سنة قبل الميلاد ولكن أخبار هذه المملكة لم تصل الينا وتكاد لانعرف شيء عن حياتها الداخلية وحضارتها الافي القرن الثامن قبل الميلاد يظهور ملوك عظام استقلوا ضعف الحالة في مصر فبسطوا تقوذهم شمالا إلى فلسطين وبلاد فارس:

( ٢٠٠٤ - ٣٠٦٤ ) ق : م (الاسرة الأولى إلى العاشرة ): ( ١ ) الاسرة الأولى حكمت ٢٥٣ عاماً (الاسره الطينية ٩ علوك) أول حكومة ملكارة خُكارت مصر بعد الحكمنة .

أول ملوكها ديناً : قلل نفرذ الكمنه .. أسس القوانين والشرائع ظهر في عهده علم الجراحة والدارب بواسطة الملك ( نينا بن مينا ) أشهر ملوك هذه الجقبة

# الأسرة الثانية العَلْمِ إِينَةُ ( ٥١٥١ - ٤٣٤٩ ) ق م

أول ملك : بمان

خلفة كاكاو .. ١٩١١م عبادة العجل . أببس ، :

يينونيرس: أوا، وإن القرانين وأباح للذساء تولى الملك

زعم أن الملك نائب الآلفة وأبن الشمس .. ظهرت عبادة المصريين لملوكهم درجة تصل إلى الإلودية :

الآسرة الثالثة المافية ٤٣٤١ - ٤٣٤٥ق م (المنفية) نسبة إلى مدينة مثن أول ملوكها نخر بفور<sub>ا اما</sub>: حاربهم الليبيون

خلفه توزر ترم, ــــ الله عالما بالطب وكنب فيه وذهب بفن قطع الاحجار ونحتها حد السكال

آخر ملوك هذه الاسم 6 سنقرو , أول فرعونى ، وجدت له آثار .. ظهر فى عهد هذه الاسرة أبئال أبو الهول فى الجيزه وهو تمثال حيوان ضخم له جسم أسد ورأس انسان أننارة إلىالةوة والعتل :

## الاسرة الرابعة المنفية ( ١٣٥ - ٢٨٥٠ ) ق م

تحسنت أحوال الادارة والمنظيم في عهد هذه الاسرة .. أوقفوا هجاتهم على عرب الصحراء الشرقية والليبيه وأهتموا بالاصلاح الداخلي .. توسعت المملكة شرقاً وأستولت اللي محيرات أراضي سينا أعظم ملوك هذه الاسرة خوفو أو خيوبيس الآنى بنى الهرم الاكبر فى الجيزة وسماه خوت .. ويقال أنه سخر المصريين في بناءه ثلاثون عاما حكان يستخدم منهم كل ثلاثة أشهر حوالى ألف شخعان

### وتولى أيضاً في عهد هذه الاسرة , خفرع , أو ﴿ ١٩فرا ﴾ . . .

كان عهد هذه الاسرة فاسيا على الرعية في تعاقبه الم لتشيد هذه المبانى الضخمة مما قاد لموت الكثيرين وغضب الشعب . و باغ النضب الشعبي ضد هذه المملكة أن الجماهير بعد أن ضاقت بالتسخير أن أخو بهت جثتي هذين الملكين وحطموا تابوتيهما .

وجاء بعد ذلك منقرع بانى الهرم الاصغر الجاور البرمي دخوفو، و دخفرع، وقد شماه و حور ، أى الاعلى وكان عادلا رحيا بالربعية . فأباح للناس التفرغ لشئونهم الخاصة بعد عهد السخرة التى عمت فى عهدى ، نوفو، و « خفرع ، . . . وأرتق الفن والنحت والعمارة فى عهد هذه الاسرة شأراً بعيدا .

### الأسرة الخامسة المنفية ( ٣٨٠٠ - ٣٦٠٣ ) قرم

أول ملوكها اسكاف . . كان محباً للعلم وعطوياً على الرعبة . سن لها القوانين وبعده ، نفراركارع ، ومن أشهر أثار هذه الحقبة الاثار التي وجدت في مقبرة سقارة وقد بني دذه المقبره ، ن ، صهر الملك عنوسم سابع الموك هذه الاسرة وقد اهتمت هذه الاسرة بالحياة الداخليه وقل السالمها الخارجي بما قلل دخلها وإنحط في نهايتها الفن لانشغال الناس أعمالهم وعودتهم لحياتهم الطبيعية بعد حياة التجنيد والتسخير .

### الأسرة السادسة الاسوانيه (٢٦٠٢ - ٢٣٩٩) : ق م

### ظهور النوبة في التاريخ القديم :

ظهر إسم النوبة لأول مرة في عهد هذه الأسرات وبذلك يمكن أن نؤرخ دخول أرض النوبة والسودان بخضوعها للأثار الفرعونية والعبادات والفنون منهذا القاريخ . . ولاشك أن هذا التدرج الذي قاد الاسر الفرعونية من الشمال إلى الجنوب جا. بعد صراع مر بر وأخضاع لناك المنطقة الجنوبية فقــد إشتركت شعوب جنوب منطقة أسوان ( النوبة ) في عمارة الأسرة الرابعـــة والحقامسة واستخدم سكان تلك المناطق كرمال لبناء الاهوامات والمعابد لحاجة العمران للايدى العاملة . ويبدو أن شعوب أرض سينا. وليبيا قد تمرسوا على اللفتال وأصبحوا بي حالة طيبـة للـ فاع عن أراضيهم . . . ولاشك أن تأثير لحضارة على \* موب شمال النيل والدارا والتجارة بينشعوبهم قد اثمرت في تنظيم الادارة في جنوب النيل . . ورغم أننا لم تتحصل على وثانق تثبت حالة الادارة في رُض النوبة والسودان قبــــــل هذا التاريخ إلا أن الندرج الطبيعي للحياة الاجتماعية المستقرة على النيل قد خلق نظاماً اداريا يكفل الآمن والنظام بين شعوب النيل جنوب أسوان . . فقد انتقلت تلك الشعوب من حياة الأفراد إلى المجموعات في المالك الصغيرة التي نشأت على النيل وسارت في نظامها الاداري الملاكى بخلاف ماكان فيشمال الوادى حيث لم تخضع هذه الشعوباللالهة والكمهنة هثل ما خضمت شعوب الدلتا ووسط مصر .

فى عهد الآسرة الاسوانيه انقسمت مصر إلى قسمين الدلنا يحكمها ملك من منف والصعيد ويحكمه أول ملك من الآسرة الا سوانية . . ويبدو إن مملكة الصعيد كانت أقوى من مملكة الدلما للفتوحات الجديدة التي خطتها فى أراضى الوبه والسودان والحيرات الكثيرة التى جاءت إليهما حتى تمكنت الآسرة

الأسوانية في عهد و بيتي هريترع ، ووحد المملكتين الدلنا وأسوان وجعل العاصمة أسوان وبذلك إنتقات تلك الحضارة إلى الجهوب وانفتح بذلك السودان لمؤثرات الحضارة الفرعونية في عهد هذه الأسرة وأكتشفت المعادن في السردان في هذه الفترة وجاء بعد و مريترع ، الملك فيوبس ، الذي حدثت في عهده ثورات كرثيرة منها تمرد النوبة والزنوج . . ويبدو أني هذا العهد توسع الملك في الشمال بعيدا داخل أراضي السودان لذكر إسم والزنوج ، بجانب النوبه في الشمال بعيدا داخل أراضي السودان لذكر إسم والزنوج ، بجانب النوبه في المده الفترة . ثم خلفه و مريترع ، الثاني ثم خلفته أخته و نيتوفريس ، ذات الحسن والجمال كها قال و مانيشون ، المؤرخ الاغربق .

### الاسرة السابعة إلى العاشرة ( ١٣٩٩ – ٣٠٠٦٣ ) ق. م

حكمت هذة الفترة أسرتان من منف والأسرتان الا هناسيقان بعد إنقراط \_ الاسرة السادسة الاسوانيسة ويبدو أن تمرد الجنوب وإسترداده لسلطته إضعف إسرة اسوان بما جدل إسرة منف تعود السلطة من جديد رتفقل العاصمة من أسوان إلى (إهناس) وفي هذه الفترة بعيد أن خضع السودان والنوية للمؤثرات الحضاريه الفرعونيه وتمكن من الاستقلال عنها خضع لاشك للديانات المصرية والحضاره الفرعونية بعد إنفرضت عليه في دهد الاسرة الاسوانية .

### الأسرة الحادية عشر الطبليه ( ٣٠٦٤ - ٢٩٦٣) قدم

يبدو اهتزاز الملك بين الاسرات السابقة وانتقال السلطة وإنشقاق الدولة وانتقالها لاسوان ثم إلى إهناس كان في عهد وصلت فيه السلطة المصرية دورا من التدهور بما قاد إلى هذا التغير السريع والتنقل . . وإذا كان هذا التنقل

وهذا الانشقاق قد كانكارثه على الديلة المصرية لكنه كان له فضله على الجنوب فى دخوله تحت تأثير هذه الحضاره فى عهد الاسرة الاسوانيه التى نقلت الحضاره للجنوب والنوبه والسودان . . حتى بات السودان بعد إنتقال السلطة للشمال سرة أخرى ذات سيادة وحضارة ذات طابع فرع فى مستقلة كل الاستقلال ولا يكن أن يكون لتلك الحضارة النى انتقلت للسودان فى عهد الاسرة الاحوانيه من لرقى ماكان فى الدلتا ووسط مصر ولكنه كان بلاشك بدايه جديده فى الرقى والخضارة والتفكير الدينى ونظام الدراة .

ويمكن لنا أن نؤرخ تلك الفترة بفترة النهضة الأولى التيخضوت بعد إنتقال الاسرة من أسوان وإنعزال ثلك الحضارة عن الشمال .

وومد إنتقال الحركم في الجنوب إلى الشمال مرة أخرى بدأت الحياة تدب في الدولة المصريه مرة أخرى في عهد الآمر الطيبية ( نسبة إلى طيبة) وظهر في عهد هذه الآسره و منتوجب، الرابع لذن نزع الدلتما من ملوك أهناس ووحر مصر تحت سيطرته وعمر البلاد ووسع عملكتة حتى سينا وفلسطين شم جاء بعده ملوك لم يمكن لهم شأن يذكر . الحصرت على يديهم اصلاحات هذا الملك .

# الأسرة الثانية عشر العامِدِين ( ٢٩٦٢ -- ٢٧٥٠ ) ق م

وفى عهد هذه الأسرة الني حكمت مائة وثلاثة عشر عاماً عادت لمصر مرة أخرى وحدتها وعادت طبيه مرة أخرى عاصمة الدولة الموحدة .

و بعد أن استتب النظام لهذه المماكة الطيبيه ووحدت السلطة الداخليمه ورأت المستعمر ات القديمة التي تمرد عليها فمكرت في اعادة أدض (النوبة وأثيوبيا)

مرة أخرى . وقد ظهر اسم اثيوبيا هنا لأول مرة وقد كان يقصد به جنوب النوبه . . . فقد كمانت النوبة وأثيوبيا وبهنسه تطلق على الارض جنوب مصر .

وقد خضع السودان مرة أخرى لسلطة هذه الدولة الطيبيه ويبدو هذه المرة أن جنود هذه المملكة قد ساروا داخل السودان وكان ذلك في عهد الملك ( امنحتب الأول ) الذي عرف بالحكمة والحزم وحين حانت وفانه دعى أبنمه وقال له هذه الوصية :

( يأبنى لقد أصبحت حاكم الأقاليم الثلاثة ) الوجه البحرى \_ القبلى \_ النوبة ( وهذه أول مرة تصبح النوبة جزءا لايتجزأ من الملكة الفرعونية ) وقال : ( فأقند بأحسن ما كان يفعله أسلافك وحافظ على نظام الرعيه ولانكن في معزل عنها ولا تمجب بنفسك ولا تقتصر على مصاحبة الغنى دون الفقير . . ولا تسرع بتقريب الوافد إليك فأن ضمائره خافيه عليك ) .

وفى عهده استخرج الذهب من أرض النوبة وقام بغزوات عديده لها ورجع بالكثير من الغنائم والسبايا وأخضع كذلك الزنوج خلف أراضي النوبة .

ثم جا. بعده إبنه (أوسرتيس)ثم جاء بعدة امنحتب الثانىأو (سيزوستريس) الذى شاد حصونا وقلاءا فى وادى حلفا وقد وجد على قايا هذه الحصون (هذا حد مصر الجنوبي وضع فى السنة الثامنه لحكم الملك (أوسرتس).

## الأسرة الثالثة عشر الطيليه ( ٢٧٥٠ - ٢٥٦٦ ) ق . م :

ركذلك يبدو أن حدود مصر إمتدت ابعد منحلفا في عهد المملكه وكذلك أثار هذه المملكة وغزوانها كانت تذهب بعيدا عن حلفا وربما كانت البرائضب

تجمعي من ملوك المالك السودانيه جنوب حلفا وفى عهد هذه الاسرة توسفت قتوحات المماكمة المصرية للجنوب حتى وصلت الشلال الرابع شرق كريمه . . . وربما خلف المصريون على هذه الاراضى الجديده التى اخضه وها بغضى الامراء الوطنيين أو بعض المصريين ولكن هذا الامتداد الجديد للجنوب قد نقمل الحضارة الفرعونية إلى داخل السودان ونقل معها الديانات والنظام الادارى وربطت هذه المالك بحركة الدولة المصرية التى كان عايها أن تحافظ على هذه الحدود .

وجد بمدينة بوهين بقايا مدينة قديمة بها مقبدين وقلاع من الآسرة الثانية عشر . زارها شامبليول وروسيني ونقلوا آثارها إلى فلورنسا . أخد تمثال أمون من فاعدته التي وجدها كابتن ابونز وارسل الى فلوونسا برجع تاريخه إلى الاسرة الثانية عشر . وكان على أمراء هده المهالك أن ينتهزوا فرضة لاى ضعف في الشهال ليعيدوا استقلالهم وكان أهالى السودان أكثر يقظة للبحث عن ضعف في الدولة الطيبيه وفي نفس الوقت كمانوا يحاولون أن يتقربوا للمهالك المصرية واعتناق دياتهم والاستفادة من نظامهم ومداهنتهم . . . وهذه حال الشعوب والمهالك .

# والأسرة الرابعة عشر والخامسة عشر (٦٦ =٣٠ ٣٨٨) (٢١٤٣-٢١١)ق . م:

حكمت مصر فى هذه الفتره الاسرة السخاوية أودولة الهالقة والرعاه . . وهم من قبائل الشام انتهزوا فرصة الشقاق فى مصر . . وقد كان المهالقة من العرب العالقة .

## الاسرة السادسة عشر الصانيه ( ٢١٤٣ - ١٩٨١ ) ق . م .

ظهر في غهد الاسرة الصانية التي جعلت صان ناصمه لهم أيضًا من العرب

ومنهم (أبوقيس) الذى لقبة العرب (بالركبان بن الوليد) أنتزع ملوك هذه الاسرة الوجه القبل من فراعنة مصر . . . وفى عهد هذه الاسرة ظهر سيدنا بوسف عليه السلام تبدولنا صورة المجتمع في تلك العصور وحالة الشعب والرعية ورهبة الفراعنه والم تبدادهم وتحكمهم في مماثر البشركما تكشف لنما عن انتشار السحر والشحوذة سلطة الملك وحوله بحوعة من دجالي الدين الذين احترةوا الشعوذة والسحر . . وارهبوا الناس . .

## الاسرة السابعة عشر (١٩٨٣ - ١٧٠٣) قام

من تاريخ هذه الاسره يظهر لنا أرااصعيد كان قداً نفصل عن الشهال حتى اضطرت الاعادته و بذلك تمكون المهالك السودانية قد الفصلت واستغلت ادارتها عن الشهال والسبب عدم استقرار الملك على ارض النبل هو توسع هذه المماكمة شرقا وجنوبا وغربا مما جعلها تخضع اجناسا مختلفة كما فعلت الدولة العثمانية في المصور الوسطى مما سهل انفصال هذه الشعوب عن المملكة المصرية واعادتها مرة أخرى وبذلك أصبحت تخضع للعادات والتقاليد الفرعونية ثم تعود مرة أخرى لنفاليدها المحلية . . وفي تاريخ هذه المملكة التي حكمها الرعاة ٣١ عاما اخرى لنفاليدها الحلية . . وفي تاريخ هذه المملكة التي حكمها الرعاة ٣١ عاما لاشك قلت فيه نهضة الحضارة الفرعونية ردخلت عليها مؤثرات جديدة ،

وفى نهاية هذا العصر ظهرت الدولة النوبية الاثيوية فى أرض النوبة .

وجد بمنطقة بوهين مع التمثال نائمة بعشرين مدن أخرى بين بوهـــــين ودنقلا

وتدل القائمة على غنا. هذه المنطقة بالدرة والمحاصيل الآخرى

الاسرة الثامنة عشرة الطبيبية ( ١٧٠٣ - ١٤٦٢ ) ق ٠٠:

يبدو أن سلطة الاسرة الثامنة عشر الطيبية قد امتدت إلى الجنوب اكثر

عا سبقتها من ممالك ، ، ففي عهد هذه الاسرة ظهر ماوك وملكات غظام على مصر وسعدوا حدودها وأخضعوا كل جيراتهم ، وقد ظهرلنا توسع الاسرة الثانية عشر الطيبية إلى الجنوب حتى الشلال الوابع ويبدو أنهم أفاموا مملكتهم الجنوبية وصارت تابعة لهم ، أما عن طهور المظاهر أو الحاكم المقيم ، ، ، وغم انفصال هذه المملكة عن سلطة مصر في عهد الاسر المقبلة ولكن زواج أول ملوك هذه الاسرة الملك (امرتريس) الاول من أمينة ملك أثيوبيا وهذا ما ترجمة بأنه كمان يقصد به مملكة الشلال الوابغ من أمينة ملك أثيوبيا الحبشة .

تزوج أموريس بأينة مليكة إثيوبيا (كرمه) وهذه المضاهرة لايمكن أن تسكون قد قامت بدون مقدمات . . . فلابد أن تسكون علمكة إثيوبيا قد بلغت شأوا من التقدم والازدهار حتى تتطاول لمصاهرة ملك الشال . . . أو أن \_ هذه المملمكة كانت إنحدرت من عالك الأسرة الثانيه عشر وأحفظت بزعامة إثيوبيا وتعود مرة أخرى بعهد إستتماب الآمن في هذه الاسرة الثانيه عشر لتساعدها في حروبها على عالك النوبه والعرب العالقة متى إنتهى منهم بمساعدة دول أثيوبيا . وبهذا الاتحاد بين الجنوب والشال ، خضعت منطقة النيل حتى الشلال الرابع لمظاهر الحضارة الفرعونية مرة أخرى . وبهذه المسمال والجنوب وإزد مرت العلاقات وأصبحت الممالك النوبية الكثيرة التمرد وبهذه الشمال والجنوب وإزد مرت العلاقات وأصبحت الممالك النوبية الكثيرة التمرد الشمال والجنوب وإزد مرت العلاقات وأصبحت الممالك النوبية الكثيرة التمرد المائن النوبية الكثيرة وتمرد الجماعات الصفير . وربما تمكن في هذه الفترة قد خضعت كل بحموعات الغيل المنوبيين الدول الاثيوبيه وتم تمصيرها بمظاهر الحضارة الفرعونية بعد تمرد النوبيين الدون عرفوا بعدم الخضوع لائى نفرذ جديد .

ثم بعد وفاته إستلمت وصاية الملك زوجته نفر تارى على ابنه ( امنوفيس )

جى شب هذا الملك وفى عهد وصايتها قوبت بملكة إثيوبيا وجاء ابنها فأثم إخضاع المالك النوبيه وضما لمملكته . ولاشك أن هذا الاخضاع هذه المره كان كاملا لايتوقف على الجزية والعقوبات واكن كان بطريقة إشمل بتعيين نواب على هذه المالك . وهؤلاء النواب لاشك كانوا من القوات المصريين والاثيوبيين .

ثم جاء بعد إدنوفيس الملك (تحوتمس الاول) مصمماً على ضم الشام والنوبة ، وبايع النوبة خلفه تحتمس الشانى بلا قتال وهذا يعنى خصوع هذه المالك لهذه الاسرة والاعتراف بأى ملك جديد تكشف عن نفوذ وتبعية هذه المالك للخذوبية وذلك من جراء الدم الذي تسرب إلى بلاط المملكة الفرعونية .

ثم جاء تحتمس الثالث الذى استولت أختـــه (هاناسو) على الحـكم نسبة لصفر سنه وانفردت بالحـكم ووسعت بلادها و توسعت فتوحات المصريين في هذه الفزة .

ولما اوفت عاد الحسكم إلى أخيها تحتمس الثالث إعظم ملوك مصر الذى وسغ مملسكته وجند شعبه لهذه الفتوحات حتى أخضع الحبشة والنوبة ومعظم أراضى السودان وقد وصلت فيه لا ول مرة جنود الحضارة الفرعونية إلى نهر العظبرة ، ولسكن لا يمكن أن تعزل الحضارة قد دخلت إلى هذه السهول والحبشة فقد كان الاخضاع عسكرى وتجارى لم يسمح ببذر بذور حضارة شمال النيل وفي هذا العهد توسعت المملكة المصرية إلى الموصل والعراق واليهن وكردستان وأرمنيه وجزيرة قبرص تم جاه بعدة إبند المفوفيس الثالث الذى أمكنه وأرمنيه وجزيرة قبرص تم جاه بعدة إبند أمنوفيس الثالث الذى أمكنه النظير كان لا بد أن يثقلي كاهل الدولة بمراقبة الائمن والنظام وهذا يحتم وجود ملوك عظام على مر الزمان ،

ولكن ماحدث في نهاية هذه الاسرة الثامنة عشرة الطيئية ان أضطرب الحكم في هذه المملكة الشاسعة .. وتمردت الممالك السودانية هذة المرة التي أشادت لها قلاعا وحصونا على طول النيل وعرفت المعابد المصرية بدخول الجنود المصريين والحكمة ورجال العهارة حتى تعلم أهل النيل هذه الفنون والعبادات وكثرت مظاهر الحضارة النرعونية من عادات وقنرن عند أهل السودان رغم ما عرفوا به من عدم الحضرع لرأى سلطة خارجية فقد كونوا كثيرى التمرد والعصيان الأمر الذي قاد لارسال جيوش مصرية عظيمة في عهد الفتوحات وبناء القلاع المصرية للحفاظ على طاعتهم . ولكن الفتوحات المصرية كان قل تعدادها في طيئة عواصم النيل والنوبة حتى إصبح عدد هذه المالك مرهون بقرة المالك في طيئة وإستعدادة السريع لنأديب هذه المالك المتمرده .

### الأسرة التاسعة عشر الطيميه ( ١٤٦٢ - ١٢٨٨ ) ق

كان رمسيس الاول أول ملوك هذه الاسرة الذى وجد تركة تقيلة وبماسكه واسعه الاوجاء تفككت أوصالها في الشهال والجنوب والشرق وكانت أسيا مصدر قلق لهذا الملك.

وعادت الحروب من جديد لاخضاع إثيريها والنوبة والمراق والشام وإعادتها إلى حدود المملكة القديمة . . . وتطورت الفنون في عهد هذة الاسره الني ظهر فيها ملوك عظام مثل تحتمس الرابع ورمسيس الثاني . . ولكن بعد عهد هؤلاء الملوك إختفت مظاهر التمرد والعصيان من جديد . . وتعرضت مصر لهجوم من الشمال من اليونانيين والليبيين وساء حال الحكم في مصر وذلك لكثرة الجند الذين أصبح في أمكانهم المتمرد وقد كانوا من شتى الشغوب التي خضعت لحكم مصر . هنا تجمع أعداء أخر ملوك مصر لخلمه ووضعوا على عرش الملك رجل من عامة الشعب .

# الاسرة العشرون الطيبية : ( ١٢٨٨ - ١١١٠ )

ظهر رمسيس الثالث في عهد هذه الاسرة رهو من سلالة أو لئك الملوك العظام و لكن حال هذه الاسرة لم يختلف عن الاسرة السابقة في مواجهة صعوبة الحفاظ على هذة المالك الواسعة وهذة الشعوب المنمردة ..

# الاسرة الحادية والعشرون الصانية (١١١٠ - ٩٨٠)

بعد إنتهاء الدولة الطيبية الثانية إستولت على الحكم إسره من (صاى الحجر ) وانقسمت مصر إلى قمسين مصر الموجه القبل تتبع الحهنه أمون وعاصمتها طيبية والوجه البحرى وكان فراعنها الصانيين وقاعدتها صان ..

كان سمنوس هو أول ملوك صان وقد حاول إخضاع طيبة فى عهد ملكها الكاهن (حرحور) - . . . . الذى لم يرضى بتغلب الصانيين عليه فأنحد مع المالك الجنوبية الاثيوبية ووسع مملكته حتى سناد وأتحاده هذا لاشك كان مع علمكة كرمة عند الشلال الرابع التي إستطاعت أن تقوى نفوذها وتحتفظ بسيادة جنوب النيل حتى النيل الازدق ، . . . ويبدو إن العنصر المصرى والديانات الفرعونية كانت خاضعة لامون الأمر الذى حتم تطويع هاتين المملكتين في زمن الشدة وعاولة الصانيين القضاء على عمادة آمون . . .

# الآسرة الثانية والعشرون البسطبة ( ٩٨٠ - ٨١٠ )

وقد عاد الاضطراب مرة أخرى لمصر بدخول شعوب كثيرة إليها حتى سقطت مصر فى إبدى الشعوب المجاورة وخاصة شعوب أسيا الذين مهد لهم ملوك الدلتا بالعمل والوصول إلى مراكر عظيمة وإنتقل الحكم فى عهد هذه

الأسرة إلى مدينة بسطة وهي من الاسرة الطيبية واستولى اشتنف على الحـكم وهو من العنصر السامي ثم حارب ملوك طيبة وأخضعهم وبذلك مهد لا نفصال اتحاد مملكة طيبة واثيوبيا واستقلال السودان مرة أخرى ١٠٠٠.

ولم يستقب الا مر لاسرة من هذه الاسر المتعددة التي باتت تتربص بعضها البعض ومحاولة إستجلاب الا جانب والجنود المرتزقة للتمرد على الملك وخلعه: ثم ظهرت الاسرة الثالثة والعشرون الصائية من ( ١٩١٠ - ٧٢١ ف . م .) خالعة الا سرة الصائية التي ساعدت على انقسام مصر إلى أكثر من عشرين أمارة وبذلك تفكمك الدولة المصرية العظيمة وأصبحت غير قادرة على الحركة في الداخل والخارج بعد أن انهكتها أطاع الاسر المختلفة للملك ...

وقد اغوى هذا الحال علكة اثيوبيا للتقـــدم وإستيلاء طيبة حتى عاد الصاينون مرة أخرى لاسترداد طيبة من الاثيوبيين .

### الاسرة الرابعة والعشرون الصاوية ( ٧٢١ - ٧١٥ )

ساءت الظروف في مصر وأصبح الملك أمنية كل قادر وأصبحت الاسر القديمة التي ورثبت الحكم كلمنها تحيك المؤامرات للاخرى حتى خضعت طيبة مرة أخرى لتعود للاثبوبين وذلك لاختلاف ملوك الوجه البحرى ... فقد انتهز الاثيوبيين مساعدة الصاربين لاستعادة علمكهم واستولوا على أرض الوجه القبلي حتى ظهر تفتحت وطلب من الاثيوبيين فرض الشروط التي يطاببونها والاعتراف به ملكاً على الوجه البحرى وكان هذا مؤسس الاسرة الرابعة والعشرين ، وجاء بعده ( بكوريس ) القانوني الشهير الذي قضى سبع سنوات في نزاع مع الاثيوبين طعماً في عالم ردهم من مصر ولائك أنه كان يستعمل العرائض و تفسير القوانين بعدم شرعية حكم الاثيوبين و بقاءهم في مصر عده العرائض و تفسير القوانين بعدم شرعية حكم الاثيوبين و بقاءهم في مصر عدم

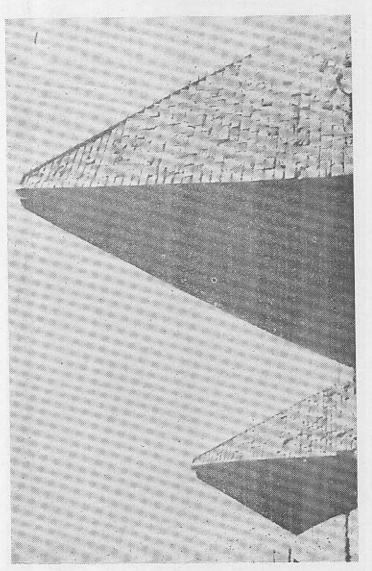

أهرامات مروى شرق معبد البركل حيث قامت مملكية نبيته في القرن الثامن قبل الميلاد.



معبد الأسد بالنجمة .. بناه المليك ناما كامين ( 10 ق . م . - 10 م . ) نايع لمروى القديمة .



واجه الآله حانور على وجهة أعمدة معبد جبل البركل من مخلفات على منافعة نبته خلدها .لكما طهرقه العظيم .

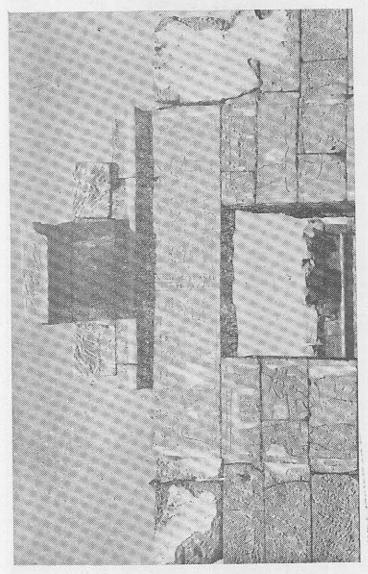

أناه حصّارة مروى القديمة جنوب مهر عطيرة حيث أمّندن الحصّارة الفرعرنية إلى الجنوب . اللوءة عبارة عن واجهة معبد آمورن بالنجمة المهد المروى ( ٥٥٠ ق.م — ٥٥٠ م )

كا إستمر الاثيوبين في محاولتهم لضم الوجه البحرى إليهم ولسكن يودو أن الدولة الاثيوبية بدأت تدخل مراحل النوسع الله طرأ على الخالك الادلى وأصبح بعد عاصمتهم ( نباتا ) على الوجه البحرى حائلا دون توسعهم حتى ظهر الملك ( بكوريس ) ملكا على الوجه البحرى فحارب الاثيوبيين في عهد ملك ( نباتا ) ( الملك سبقاون ) الذي خلع ( بكوريس وأحرقه واستولى على ملك مصر جميعها وانتهى بذلك عهد ملوك الاسر المصرية لتدخل مصر في حكم شعب الجنوب من القرن الثامن قبل الميلاد ...

#### الاسرة الخامسة والعشرون الأثيوبية ) ( ٧١٥ – ٦٦٥ )

أحب شعب وادى النيل ملكهم سباةون بعد أن قضى على الفتن والمؤمرات الممارك ومعاملته الطيبة الحسنة الرعية وخط سياسة رشيدة الدولته الجديدة حيث لم تختلف ديانات وعبادات دولة نبانا عن الوجه القبلى وعبادة أمون . . وأعاد الحياة والتجارة بين شمال النيل وجنوبه وتوسع فى علمكته وأشاد المبانى وأعاد بناء القديم وتوسع فى منشآته من المدن والمعابد والقصور ولاول مرة ينعم شعب وادى النيل بالاستقرار ويتفوغوا للعمل والحياة العابيمية والمكن إطاع هذه الدولة الجديدة الشابة المنتصرة حاولت التوسع جنوبا حتى النيل الازرق وسهول البطانة والحبشة وإخصعت إواسط السودان وضمته لهذه المملكة وفرضت عليه مظاهر الحضارة الفرعوئية التي إنتقل مركزها من الدلنا إلى طيبة ثم النوبه حتى وصل إلى البركل ثم مروى القديمة ...

ومن فضائل (سبانون) انه ألغى حكم الاعدام . . . وبقد أن نظم حكم مصر و ترك مصر تحت رعاية أمة الملكة (اميزيتس) . . . . وذهب لنجدة ملك الشمال (هوشع) ملك إسرائيل (وحزقيا) ملك يهوذا وأمراء فلسطين

الذين استجندوا به من ملك آشور الذى هزم هؤلاء جميعاً بما أضطر سباقون للمودة لمصر ووجد أمراء الوجه البحرى قد تكتلوا فى غياية ولسباعهم بأنهزام جيشه أمام الاشوريين اعلنوا استقلال الوجه البحرى (الدلتا) وحاربوه حتى طيبة حيث أفام إلى أن توفى بها . .

وخلفه ابنه سبيخون ورأى نارالفتنة تدب من جديد بين أمراء الوجه البحرى فأغار عليهم محاولا إسترداد الدلنا إلى علىكمة حتى تمكن من استرجاعها . . .

هنالك اختلاف حول إستلام ترهاقا للسلطة فبعض المصادر تفيد أنة قتل شبكتو بعد أن استولى على عرش نبانا والبعض تفيد أن شباكو أوصى به له .

ثم إستام السلطة ترهاقاً بعد أن اقصى سبيخون (شبكتو) وفي عهده فاض النيل ولمستبثر الناس بعهده . . وكانت الدلتا وأرض فلسطين والعراق تضبع بالحركة و ظلع ملوك أشور لاعتداد سلطانه إلى النيل ، وتطلع ترهاقا لبسط نفوذه على ارض الشاميين والفلسطنيين التي كرهت سلطة الفرس وبطشهم . وكان ترهاقا ذكيا فطنا فلم يعمد إلى محاربة خصمه (إسرحدون) ملك أشور مباشرة بل عمد إلى دس الدسائس بين الولادة التابعين لاشور حتى يفكك جبهة القتال التي تقف بينه وبين (أسرحدون) وقد بلغ الآخير محاولات ترهاقا لبث التفرقة بين عماله على فلسطين والشام . . فاغضه ذلك وتقابل الجيشان وانهزم ترهاقا و تابعته جيوش الاشوريين إلى ما وراء الشلال الاول . . . واستولى الاشوريين على منف م عاد ترهاقا واستعادها ثم استردها الاشوريين مرة أخوى وصار الصراع بين الاشوريين وترهاقا على مصر حتى تشازل مرة أخوى وصار الصراع بين الاشوزيين وترهاقا على مصر حتى تشازل مرة أخوى وعقدوا صلحا مع ترهاقا . . . ومن ثم قلت سلطة الاثيوبيين على الوجه البحرى

بظهور دولة الأشور بين القوية في الشرق و دولة نباتا القوية في الجنوب جملنا مصر أرضاً للحرب وميداناً للقتال بين قوتين شابتين حين دب فيها الفساد فأمراءها لايستطيعون أن يقفوا صراحة مع أشور أر مع علكة نباتا ولايستطيعون أن يعادوا هذه ولا تلك والحرب يوم نصر لحذا ومرة لمدوة عا أضعف الوضع فيها وإضعف الحاد حكام يساندون أحد القوتين لتخفيف نصر كامل حتى اقتنع الاثيوبيين بظيمة ثم جاء بسهاتيك الاول الصاوى على الوجة البحرى واستعان باليونانيين على بنا. دولته وعلومها وحفظ ود الاثيربين بزواجه بأميرة من بنات الاسرة المالكة الاثيوبية فاسترجع طيبة وضم مصرالجنربة وعادت دولة إثيربية إلى قواعدها الاولى حتى ظهر قبيز ملك دارس وادخل مصر تحت حكمه عام ٧٧ ه ق م وبذلك دخلت مصر عهداً جديداً في خضوعها لمظاهر الحضارة الفارسية ثم بهد ذلك لمظاهر الحضارة اليونانية والرومانية . . .

اما درلة اثيربيا فقد أصبحت بعيدة عن سهام الفرس كما إنهما اقتنعت بحدودها ورمت نظرها لبسط نفوذها للجنوب حيث كانت تمقد جنوب النيل الازرق قبائل الشلك والعناصر السودانيين التي كانت تسكن أرض الجزيرة الغنية والنيل الازرق .

#### دولة نبـــاثا

بعد إنهاء حكم الآثيوبيين في الوجة البحرى والقبلي وجلاء الآشوريين عنها اعتلى عرش الوجه البحرى الاسرة السادس والعشرين الصاوية وفي عهد الملك بسهانيك الاول الذي استفان باليونانيين على تنظيم البلاد وتسكريمهم والاحتفاه بعلمائهم إستطاع بمعاونة اليونانيين من طرد إلائيوبيين من طيبة وجنوب مصر وبذلك إنهي أثر السيظرة الاثبوبية على مصر وكان ذلك في عام محتوب مصر وبدلك إنهي أثر السيظرة الاثبوبية على مصر وكان ذلك في عام محتوب مو وبعد أن إستئب الآمر لبسانيك ، بدأ إعادة الحياة لمصر وقرب اليونانيين وجندهم وجعل منهم قواده وأكرمهم إلى حد جعل جنود المصريين يغض بون عليه ويقصدون إثيوبيا حيث رحب بهم ملك نباتا وكرمهم وإستفاد بهم في تنظيم جيشه وفتوحاته لداخل السودان .

ورغم قلة المصادر حتى الآن عن دولة طيبه بغد القرن السادس الميلادى الا أنناء كن أن نتصور حال البلاد بعد أن إكتفت دولة نباتا بالانتصارات الداخليه وإمتداد فترحاتها إلى الداخل وانتشار العارة والفنون والاستفادة من الجنود المصريين الذى تركوا خدمة بسانيك الأول الذى بدأ في ادخال . علوم البونان وقواتهم ايم بدلك لدخول الحضارة اليونانية محل الحضاره الفرعونية:

زى السودان بتوسع فى نشر هذه الحضاره الفرعونية جنوبا وتخضع له كل المالك التابعة على النيل الاز ق حتى سنار و تظهر عاصة ثانية عند مروى القديمة ناحية كبوشية لتتولى اداره البلاد وتتولى نباتا العاصمة ادارة الجزء الشهالى .

كان هذا في هذا العصر الذي بلغت فيه الحضارة الفرعونية عظمتها ورقيها

فى السودان وامتلاً النيل بالمعابد والقصور والفنون الفرعونية من حلفاً حتى أرض الجزيرة ...

وبمرور الزمن دخلت الحضارة الفرعونية في عصر الركود والخول من جراء دخول الحضارة اليونانية ثم بخضرع ،صر لحكم قبييز ملك فارس عام ١٧ه ق. م و تأسيمه الاسرة السابعة والعشرين الفارسية الى نكلت بالصريين وبعباداتهم وحرمت عايهم عبادة المجل آببس، وأبطال الشعائر الدينية نفرعونية ، وكان السودان في ذاك الوقت ملجاً للهاربين من بطش الفرس والراغين في نهضة السودان لإنقاذ مصر من وحشيـــة الفرس بهيدو ان حكام نيا الم يفكروا في هذا العمل مرة أخرى بعد هزيمة ملوكهم المفظام بعانخي وترهانا بحانب قوة الدولة الفارسية التي ارهبت العالم ونكلت باعدائها أشد التذكيل هذا كاه جمل حكام نباتا لاينقدمون لانقاذ مصرخوفًا من ادخال أنفسهم ومملكتهم في حروب مع هذه الدولة القوية السرشة التي ربما زحفت عايهم ودمرت حضارتهم بعدها دمرت حضارة مصر وأذانة شعبها مر العذاب وحرمت عليم شعائرهم الدينية وعباداتهم . . و بذلك الفصل تلريخ السودان من دلك التاريخ عن مصر ولم يحاول أن يدخل نفسه في شئونها وذلك للضعف الذي بدأ على درله ندَّته و توسعها وانقسامها الى أمارتين وخضـــوع مصر لسيطرة دولة توية تختلف ديانتها عن دياته وحضارة الدودان الفرعونية - وربما حفاظًا على هذا التراث من المؤثرات التي طرأت عن مصر وازدهرت فيها واعادت اما الحياة من جديد

افتنع السودان بأثار الحضارة الفرعونية التي لم يأتى ملك عظيم ليرفع من شأنها أو يقودها ولم يستتب الامر هع ذلك للفرس في مصر فاعمالهم الوحشية ومساعده اليونانيين للصربين الذين كثر عددهم في مصر وبذوغ دولتهم حرض المهمريين للثورة على الفارسيين حتى أقد وهمولكن ذلك لم يعطها استقلالها نهائيا

وانماكان تمهيدا لإخضاع مصر مرة أخرى للحضارة اليونانية بدخول الإسكندو المقدرنى عام ٢٣١ ق م مصر وضها الامبر أطووية الرومانية بعد إن فتح بلاد أسيا الصغرى وصيدا وصور . ، واستمر حكم اليرنان في مصر حتى إعتلى إحد قواد الاسكندر بطليمون بن لاغوس عرش مصر ودخلت مصر في عهد البطالسة حتى آخر ملوكها كليوباتره سنة ٣٠ ق م «

وفي هذا الأثفاء تطورت حياة مصرالعليه والفنية بانشاء جامعة الاسكندرية وبدخول العلوم اليونانيه كالفلسفة والفلك والعلوم العقلية وأزدهرت حياة مصر العلمية والفنية خلال ال. ٣٠٠ سنة التي خضعت فيها للحضارة الرومانية . . ويبدو أن هذه الحضارة بمارتها وفنونها وعاداتها قد وصلت للسودان وخاصه الفنون . لان حسن الجوار بين المملكتين كان قائما فلم تحدث أي غارات أو هجوم بين الدولتين خلال تلك الفتره ولم تفكر احدى الدولتين في بسط نفوذها أو مظاهر حضارتها بالقوة على الاخرى وأستمرت الحياة التجارية والتيادل الثقافي والفنون الرومانيه تفد للسودان عن طريق الهاربين والتجار والعمال وليكن هذا الاثركان يسيظا لتعارض هذه الحضارة و تعاليمها مع والعمال وليكن هذا الاثركان يسيظا لتعارض هذه الحضارة و تعاليمها مع الديانات المصرية بالسودان فلو سمح بدخول العلوم اليونانية يعني ذلك الاعتراف بديانة أخرى غير ديانة الفراعنة والحضارة الفرعونية التي استوطنت السودان.

ويبدو أن السودان دخل فى مرحلة من مراحل الضعف والنفكك فى هذه الفتره فلم بحاول أن يستفيد من العلوم والفنون الاغريقية أو الرومانية على غرار جامعة الاسكندرية أو أرسال المبحرثين أو إقامة الاروقة وذلك لانعدام الصله بين حكام مصر من الرومانيين وبين حكام « نباتا ، الذين كانت لهم علاقات طيبة مع حكام مصر من الوطنيين وصلت حد المصاهرة والمعاملات والمساعدات العسكرية .

وظل ناريخ المالك السردانية الفرعونية خلال المنزه يقدع تحت الاتربة وبقيت بقايا الاثار مبعثرة لم تكشف عن نفسها شيئا يذكر حتى دخل السودان في العهد المسيحي، ولم تحاول الدولة أثيوبية مرة آخرى أن تعاود الهجرم على مصر الا في عهد أغسطس وإلى مصر الذي خرج لاحتلال شبه الجزيره ألعربية وانتهز حكام و نبانا ، هزيمتة وبعده عن صعيد مصر لاحتلال مديئة إسوان وضواحيها ، وكان ذلك قبل ميلادالمسبح ببضع سنين ، ولمكن أغسطس عاد وحارب الاثيوبين حتى عاصمتهم و نبانا ، وأجلاهم عن مصر مره أخرى وهذا يدلنا على قوة مملكة و نباتا ، حتى ظهرر المسيح ودخول مصر في ملك للدولة الرومانية ..

### المسيحيـة في مصر والسودان :

ولد المسبح بأرض فلسطين بقرية بيت لحم ولما باغ من العمر سنتين أتت به أمه إلى مصر مع بو ـ ف النجار حيث عاش فيها أربع سنوات . .

ظلت مصر تحت حكم متقلب بين قسوة القياصرة الرومان وعمتها الفتن وعاش الشعب في ظلم شديد في آخر عهد القياصرة ، وفي هذا الانتاء عمت الديانة المسيحية الشرق ولقى روادها الاوائل الكثير من صور العذاب والاضطهاد وقد لقى رواد المسحية بمصر النصيب الاكبر من هذا العذاب ، من القياصرة الرومان ، وقد ظهر بمصر رجالا حملوا عب هذه الرسالة ، وقد كانت الاسكندرية هي المقام الاول لهذه الرسالة ، وليكن قسوة قياصرة مصر لم يسمحوا للمسيحين بأعلان إيمانهم بل طاردوهم وجند الجند للقبض على كل من يثبت عليه ايمانه بالمسيحية حتى قادت هذه المطاردة وهذا النعذيب لظهور مذاهب وسلوك رجال الكنيسة فيها بعد .

اضظر الاضطهاد الدينى فى مصر المؤمنين بالمسيح بعد البطش والتنكيل ، أن هجر المؤمنين بالمسيحية المدن القرى وإعتصموا بالجبال والوديان وقد عرر وادى النظروني بحرعة من الهاربين من هؤلاء المؤمنين . كماكان صعيد مصر ملاذا لهمولاء اللساك ، فوجدوا فى وديانه وشعاب جباله وبعده عن أعين الجند وأعداء الدين أمانا لحياتهم وللعهادة والهروب إلى حياة النسك وقد كانت الواحات والصحارى أحسن الأماكن لاقامة هؤلاء النساك ومنهم الانباء ياقوم الذى تولى والصحارى أحسن الأماكن لاقامة هؤلاء النساك ومنهم الانباء ياقوم الذى تولى الاشراف على الفساك في الصعيد عام ٢٧١م) وخط فى حياة الكندية القبطية مبدأ الرهبنة والعمل لجاعى . . لان الكديسة حتى القرن الرابع الميلادى لم تولد وحياة الرهبنة في العد بالصورة التي تراها اليوم . فقد عاش رجالها يناضاون ضد الظلم والتعذيب حتى خطوا لسلفهم هذا السلوك .

تحمل المسيحيون من الاقباط وسالة المسيحيــة والاحتماء . . . بالواحات والوديان وأوجدوا فكرة الدير .

عاشت المسيحية في مصرحتي القرن الخامس والسادس الميلادي في صراع مرير بين الاعراف بهـا من الحكام وبين التفسيرات الدينية بين كديسة الإسكندرية ورهبان وادى الناوون وكنيسة القسطنطينية وكنيسة الامبراطورية الروءانية الغربية مه م وحركة الهرطقة التي ظهرت ووقفت فيها كمنيسسة الاسكندرية ورهبار وادى النطرون موقعاً مشرفاً في بث الديانة المسيحية .

### نبذة عن ملوك السودان المظام

#### ( كشقا \_ سبافون )

لم يترك لنا ملوك بملكة نباتا أو الدولة الاثيوبية أى كنابات حتى يمكن عن طريقها كشف التاريخ القديم أو حياة هذه المالك ونحن لا نستطيع أن نقول أنه لا توجد كنابات أو أنهم لم يخلفوا لنا أى أثار . ولكننا لم نستطيع حتى الآن أن نعثر على آثار قديمة تكشف لنا عن تاريخ ملوك عظام رغم قدم الدولة الاثيوبية وصداقتها لدولة طيعة وتوسع هذه المعلمكة جنوباً حتى سنار والحبشة والنيل الآزرق .

من أخبار مملكة ثباتا نعام إن كشنا ليس هو مؤسس هذه المملكة ولكن بما خلفه من الآثار نعام أنه من أول المملوك العظام الذين وصلتنا أخبارهم الم أنقذ مصر من سبطرة الليبين ومؤمرات الآسر المعتددة للحكم وتطلع الآشر ربير السيطرة عليها . فقد وصلت مصر في قرن الثامن قبل الميلاد إلى حالة من التفكك والمؤمرات مما جعل إستنباب السلطة لبيت أو لملك أمراً مستحيلاوقد رأينا أسر كثيرة متعددة الآسماء تتظلع إلى حكم مصر حتى تقدمت مصر في عهد الآسرة الثالثة والعشرين الصادية (١٨٠- ٧٢١ ق م) إلى أكثر من عشرين امارة الما على غزو مصر الدولة العظيمة التي انتهت الي أمارات صغيرة من جراء النفوذ والصراع على السلطة كما أن تدخل الآثيو بيين المستمر في طيبة والمصاهرة التي قامت بينهم وبين الأسرات المختلفة جعائهم على عام بيواطن الامور في مصر كما أن اشتراكهم واتحادهم مع أكثر من أسرة جعل لهم نفوذاً عظيماً في مصر تقيدهم بالديانات المصرية جعلهم يخافون على مصير هذه الديانات حتى وصائب

مصر فى عهد الاسرة الثالثة والعشرين الصافية لتلك الحالة من التبكك وكثرة إلى التوامرات فيها و تدخل الليبين و تطلع الاشوريين للرحف عليها الامر الذى جعل مملكة نبئة القوية المنيعة حافظة ديانه أمون التحرك لتنقذ مصر و توحدها وكان ذلك في عهد الملك العظيم بعنخى .

وأول ملك أثيوبي ( سوداني ) أعنلي عرش مصر وكون الاسرة الحامسة والعشرين الاثيوبية ( سباقرن أو كشتا ) الذي ثار على بكرريس ملك الوجه البحرى وأحرقه وأخضع جميع مصر تحت سلطنة ودانت له درلة تمند من الدلتا إلى النيل الازرق وشهولة . . .

ولننصف هذا الملك يجب عاينا أن نرى الظروف العصبية التي كانت تعيش فيها مصر والفتن الداخلية وتآمر الامارات على بعضها وطمع كل ذى سلطة قديمة في الملك حتى أضحى الوصول إلى الملك أو الامارة مفامرة من مفامرات القرون الوسطى التي حدثت في اوروبا وانجلترا . جاء كشتا الى أرض طيبة والوجة البحرى وشعب مصر يقف معه ويحبه لما أبداه من حسن ونظام وعدل وطرد الليبيين من مصر .

وفى الداخل مازالت أطاع الآمراء السابقين تراردهم ولا يمكن أن . . . يصمت مثل مذا العدد من الطامعين في الحسكم بالهزيمة . هـذا في الداخل أما خارج مصر فقد استنجد به هو شع ملك اسرائل وحذفيا ملك يهوذا وكذلك امراء فلسطين من خطر ملك أشور الذي كان يستعد لضم هذة المالك الى علمك آشور .

فَــاكَانَ مِن كَشَتَا الآأَن جَوْدَ جَيْشَةً وَقَادَهُ بِنَفْسَهُ وَمَارَ تَتْبَعِهُ جَيْوَشُ هَذَه

المالك الا أن ملك أشور هزم بحيشه العظيم هذه الجيوش المتحدة وقرقها عا اضطركشنا للعودة الى مصر لاستجاع قوته واعادة النظر فرخططه لهذا العدر

وفى هذه الاثناء انتهز أمراء الوجه البحرى هزيمة جيوش كاشتا صدجيوش آشور فاعلمنوا تمردهم وانفصالهم عن سلطة كاشتا و تصــــدو اللجيش المهزوم وردوة الى طيبة حيث أستقر وأعاد النظام الم المكاكمة الواسعة حتى توفيها .

. . .

#### شبكتو: ( ٦٩٨ -- ٦٨٣ ق . م . )

خلف شبكتو عمه سباكرا على عرش نبانا وقد أعتلى العرش وما ذالت احلام مملكة مصر هى توحيد مصر ، وطرد خطر الاشوريين منها تراود حكامهم ولكن المنيه لم تسمح لهذا الملك أن يستمر فى الحيكم الا أنه بحسب درايته عرف من يستطيع من أسرته الهيام بهدده المهمه الخطيره بتوحيد البدلاد وتأديب الاشوريين غير أخيه الاصغر ترهاقا:

### ترهاقا: ١٨٨١ - ٢٢٢ ق م ٠)

ظهر ترهاقا وهو يصرك المسئولية العظيمه التي ولاها له أخيسه و شبكتو) بالحفاظ على وحدة وادى النبيل وطرد الأعداء منها والمحاوله لنجدة شعوب فلسطين والشام التي أخضعها الاشوريين قسرا . . فاكان من ترهاقا إلى أن يعيد الأمل إلى أمراء هذه المناطق ومحاولته إرسال المناديب و تأليبهم على الاشوريين حتى أنكشفت خطته قبل أن تأتى تمارها مما جعل (أسرحدرن) ملك أشور يختار له جيشاً لمحاربته . والتق الجيشان على الحدود وأنهزم جيش ترهاقا وفشلت خطنه في أزالة خطر الاشوريين . ولم يترث الاشوريين جيش ترهاقا المنهزم فقط ، بل تابعته حتى الشلال الأول ، ولكن الملك الفتى لم يقتمنع بالهزيه فعاود الكره على جيوش الاشوريين حتى إفتنعوا بمنف وأستمر القتال بين الاشوريين وترهاقا زمنا طويلا مرة ينتصر عليهم ومرة ينتصرون عليه حتى تركه الاشوريين مقابل أناوة سنوية . . وقد أحيت هذه الحروب أطهاع أمراء الوجه البحرى من جديد .

وكان الوجه البحرى مصدر قلق و رد للدوله الاثيوبيه . خلال محاولة بــط سيطرتها عليه .

### الأنون أموت :

إستلم السلطة بعد وفاة خاله ترهافا وكان ثانون كخاله شجاعا ذا أطاع وطموح فى إعاده توحيد عصر وطرد الاشوريين والليبين عنها فجرد جيشا لطرد الاشوريين وقوبل جيشه عند طيبه استقبالا حسنا من شعب مصر شم سار إلى الدلنا حتى دانت له ولكن الاشوريين لم يتركوه يضم أمراء الوجه البحرى حتى عادوا مرة أخرى بحيوش عظيمه لطرد الاثيوبيين من مصر حتى إقتنع ثانون أمون الهزيمة وعاد لماصمة نباتا وبعده لم يتطلع ملك بعده لاعادة توحيد مصر بعد أن قويت دولة الفرس وأصبح خطرها يهدد دولة نباتا فاقننعت بالسلام معها وتوسعت علكنها داخل حدود السودان.

### ( درلة نبانا ومروى القديمه )

به أن تعزز على ملوك دولة نباتا الاحتفاظ بالسلطة على مصر حاولت أصلاح إمورهم الداخلية والرقى بعباداتهم ومنشأتهم فأنشأوا المعابد والقصور وأصبحوا حافظى حضارة الفراعنة بعد أن دخل الفرس مصر وأساموا معاملة سكانها وديانتها ومعابدها حتى قضوا على معظم معالم الحضارة الفرعونية.

أصبح السودان بعد خودة ثانون أمون ملجأ للحضارة والفنون الفرعونية وبذلك أنشفل الحكام فى اذدهار هذه الحضارة على أرض النيل جنوبا وأقاموا مراكز لهم فى جنوب نباتا وفى هذه المراكز الهامة مروى القديمه التى اقتسمت الحكم مع نبانا وأصبحت هى المشرفه على المنطقة جنوب شندى حتى منطقة المجزرة والنيل الازرق .

# دولة أكسوم المسيحية في الجانب الشرقي من السودان

تحدثنا عن علاقة السودان القوية بمصر ، وقيام الحضارة العظيمة على النيل في الشمال رقيام درلة ( نبانا ) العظيمة لنزحف في القرن السابع قبل الميلاد لتحرد مصر من الاضطرابات وتبعد عنهما خطر الاشوريين واللهبين وتمسك بزمام علمك طيبة ثم تستولى على الوجه البحرى . . .

وتأبينا قصة الحضارات والإمبراطوريات العظيمة التي ظهرت في الشرق ودخلت مصر وأبعدت عنها السودانيين . وذلك من قرارة الوثائق والاثار التي خلفتها انها اللك الحقيمة ولكننا لم يتطرق إلى شرق السودان والبحر الاحر خلال اللك الفترة حتى ليظن أن هذا الجانب من القارة الافريقية . كان ميثا معدوم الحياة والسبب راجع لا لرغبة المؤرخين في تجاهل هذا الجانب، ولكن لفقدان أد دل يافت النظر إلى ذلك الجزء من القارة الذي شد إنتباهنا اليه في القرن السادس الميلادي وإيفصاح الوثائق والروايات التاريخيمة عن حضارة عريقة في هذا الجزء من افريقيا والبحر الاحمر وعلاقته بالجزيرة العربية وخاصة اليمن .

تحدثت الوثائق الثاريخية والآيات القرآنية عن دولة عظيمة لها من القوة والمناعة ما مجعل تصور نشأتها وتطورها إلى عدة قرون قبل الميلاد .

ظهرت دولة اكسوم وملكما ملك الملوك دغالب ، الذى كشف تاريخه عن حضارة الحبشة وقدمها وسيطرتها على هذا الجزء من إفريقيا وفرض سيطرة شعبها عن الامارات الدربية في اليمن ،

وتحكى لنا قصة إكسوم وملكما دغالب، انالاثيو بيينكانوا يةومون بأعداد

كبيرة فى اليمن وأن المسيحية دخلتها فى القرن الرابع الميلادى وهى فى أوج بجدها وقوتها وأصبحت هذه الامبراطورية العظيمة على الهضبة الحبثتيه قائدة للتبشير المسيحى فى أفريقيا . وجنوب الجزيرة العربية وبل وفى السودان .

واذا كان الوثائق لم تكشف لنا حقيقة قيام دولة إكسوم بالهجوم على دولة مروى القديمة وتخريبها ولكن غيرة هذه الدولة على المسيحية ومحاولة بسط نفوذها وقرصنتها عبر البحرالا حمر على العرب تبين لنا إن الباعث الاول كان لتحطيم الملك الحضارة الدينية التي أقامت على الجزيره العربية والنيل الأمر الذي قاد لتحطيم تلك الحضارة الوثذيه في السودان وبملكتها وظهور بملكة علوة المسيحية بعد هذا الدمار الذي الحقته دولة اكسوم بمملكة مروى القديمة .

وتروى قصه ملك الملوك و غالب ، ملك الحبشة بعد أن تعرض بعدد الأحباش المسيحيين القتل باليمن ، أن أرسل قواته لليمن وقتل منها أعداداً هائلة من عباد اليهوديه وبناء الكنائس فى محاولة الجريث التى ذكرها القرآن بقيادة قائد جيشه ابراها وعبوره للبحر الاحر ودخوله الجزيرة العربية ومكة لتحطيم الكعبة وفرض المسيحيين على العرب وقصة الفيل والطير الآبابيل التى جاءت فى القرآن والاهكانيات البحريه العظيمة التى كانت لدى هذا الملك للنحرك فى هذه الحقبة لليمن أو الى مكة تكشف لنا عن مدى تقدمها وقوتها كا تكشف لنا وسائل النقل عبر البحر الاحركانت يسيره والسفن تعرف عبر هذا المضيق ولم يكن هناك مانها أمام الاولين بل كانت الملاحة أمراً عادياً .

فشلت حملة ابراها قائد جيش غالب ملك أكسوم عام ٥٧٠م . وعادت المملكة إلى حالتها الأولى بعد هذه الحسائر وعاولتها نحاربة اليهودية فى الجزيرة العربية تسكشف لنا عن العلاقات العربقة بين القارة الافريقية والجزيرة العربية وخاصة اليمن ووجود أعداد هائلة من الأحباش باليمن وكذلك وجود أعداد هائلة من العرب بالحبشة .

هذه المملكة القوية كان لها أثرها على الحياة السودانية فى فرض المسيحية ديناً عليه بقوتها وبطشها ، وربما لولا محاولة بملكة أكسوم وتحطيمها الملكة مروى لما تقدمت المسيحية كثيراً فى السودان كما يكشف لنا أهمية شاطىء البحر الاحر وحيويته ونشاطه من قديم الزمن وقيام ممالك قديمة بالفرب منه .

وقد حاول العرب الانصال بالقسطنطينية لنمدها بالجيوش لردع جنود أبراها وتنتقم منه بتهديم بماكمته في الحبشة إلا أن القسطنطينية لم تلبي طاب العرب واعتذروا بأن الملك غالب أخ لها في الديانة المسيحية ولايصح أن تحاربه وتعاون من يحاول أن يحاربه ولم يقتنع العرب بهذا المنطق بل حاولوا الفرس ولكن محاولاتهم لم تفجح .

وأرسل إمبراطور الفرص لينقذ اليهود العرب بجيشه تعداد أربعة ألف جندى واستطاعوا القضاء على كل الحبشة المسيحيين الذين كانوا بالجزيرة العربية وخلعوا الملك الحبشى الذي كان على عرش اليمن وبذلك انتهت المسيحية في الاراضى العربية لتفتج المجال لظهور الإسلام بتعاليمه الجديدة .

ويظهور الإسلام في الجزيرة العربية وإسلام اليدي وسيطرنهم على البعور الاحمر ضعفت قوة دولة أكسوم الحربية بعد أن ساءت علاقتها مع جيرانها من العرب: حتى كان القرن العاشر (٩٦٠م) وقد وصلت حالة من الوهن والتدهود والتطاحن على اتتاج الاسم الذي قادها إلى الخلافات الدخلية العكشيرة وشفلها ضعفها هذا عن محاولة الامتداد أو التدخل في شمرن السودان .

وظهر هذا الشقاق بمحاولة الاسر والمتعددة للرصول للسلطة كما ساءت حالة الكنيسة وخضوعها للملك وذلك بفرض رئيس عليها من أقاربه دون إعتبار للدكانة العلمية . الامر الذي جعل علاقة هذه الكنيسة مع كنيسة الاسكندرية ضعيفة وجعل مكانة رؤساءها مشكوك فيه وسرى عليها النظام الذي كان ساريا في وسط أوربا .

محاولة ملوك أكسوم لإخضاع النكنيسة لسيطرتهم واحتفاظهم بساطهم الآلهية القديمة على الشعب جعلتهم يدخلون فى شئون النكنيسة ويسلكون نفس الاسلوب الذى اتبعته النكنيسة الإقطاعية فى أوربا الامرالذى أقل من هيبة النكنيسة وأحظ فى شأنها الدينى والعلمي حتى ضعفت وأصبحت غير قادرة على حماية المسيحية وذلك كان وأضحاً فى البعث التى أرسلتها كنيسة علوة من البشريين لطلب العون العلمي من كنيسة الحبشة فعجزت عن تقديم العون العملي لرهبان كنائس سوبة وحاولت الاستنارة بكنيسة الاسكندرية كما جاء فى الروايات الناريخية وإنما هو تبرير للرفض . . . وأقرت عدم تقديم العون لهذا التبرير بعدم موافقة كنيسة الاسكندرية حتى اليوم .

### السودان بين الركود والعزلة بعد القرن الثالث الميلادي:

آخر الاخبار التي وصلتنا عن السودان هو دخول بعثه التبشير المسطَّة الآرثوذكسية وتعميدها ملك علوة وأفراد أسرته وحاشيته ودخولهم في الديانة المسحمة في القرن السادس الميلادي وإنتقال ثقل المماكمة السودانية من جوار مصر إلى داخل السودان إلى سوية وبذلك إبتمدت عن أخبار الحياة والنشاط السياسي الذي كان يربطها مع مصر . وتركت مصر الى تنفصل عنها في أمورها السياسية إلا أن وهنت قواها وكثرت فها الجيوش الاجنبية وتغيرت الملامخ الحضارية في مصر بدخول الفرس والإغريق والرومان من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد . ثلاثة عشر قرنا وهي خاضعة لنأثير العادات والعبادات نختاف . وذهبت المملكة السودانية بهذه الحضارة الفرعونية بعيداً عن هذا التَّأثير الفارسي والإغريق والروماني والمسيحي . وإنعدمت الصلة الحضارية وانحصرت حضارة النيل القديمة داخل السودان وانمحت آثارها ومظاهرها من مصر ، إلا من هذه الآثار الباقية التي لم تعد نَشد إليها روح المواطن المصرى بعد أن فرضت عليه العبادات الرومانية والمسيحية إلاغيرة ملوك السودان التي لم تقف سلمية عن مصير هذه الحضارة الآم . وقد رأينًا في أوائل القرن الأول للمسيحي محاولة النوبيين لاسترداد طيبة والصعيد مرة أخرى إلا أنهم نالوا ما يستحقون من العقاب والهزيمة في تلك الدولة الرومانية التي يستطن نفوذها وحضارتها على المحر الآبيض المتوسط بما جعل ملوك السودان يو نفون التفكير مرة أخرى في العودة لمنال هذه المحاولة مع الآمبر اطورية الرومانية .

ثم ظهرت المسيحية والسودان يتابع الاحداث في مصر ويشارك في إيواء المصريين المسيحيين ، ثم قبل المسيحية دينا له في القرن السادس الميلادي وبدأت الضلاة تقوى من جديد بربط ملوك المالك السودان بكنيسة الاسكندرية و ملوك مصر ، إلا أن هذه البداية لم يكتب لها الاستمرار إذ ظهر عمر بن العاص فى القرن السابع الميلادى وفتح مصر و نشر الدين الإسلامى بين ربوعها وانتشر الجند العرب يحرسون المدينة الإسلامية . . ، وصحت السودان إلا من محاولة النوبة وملك دفقاة للوقوف ضد هذا الدين الجديد الذى جاء ليغير ديانة مصر المسيحية بعد أن اعتنق السودانيين المسيحية ولم قعمر أكثر من قرن يأتى هذا الدين ليفرض عليهم ديانة جهيدة بعد أن عدلوا من عباداتهم الوثنية بالديانة المسيحية بعد أن عدلوا من عباداتهم الوثنية بالديانة المسيحية بحاراة للتأثير العام الذى حدث فى وادى النيل وأصبحت الديانات الفرعونية غير قادرة على مقاومة تأثير هذه الديانات السهاوية .

ووجه العرب السودان الشالى غير مغرى ابتقاءهم لصيف النيل فى تلك المنطقة وشراسة أهله غير ملاءم ابتقاءهم ولحياتهم البدوية القديمة ففادروا بعد أن ضموا سلامة إقامة الشعائر الاسلامية وعادوا وتركوا السودان المسيحى عن مصر المسلمة المسيحية الوثنية القديمة تلم نقرط كلية فى حياة المسيحية حتى ظهور الاسلام ثم عمت المسيحية أراضى واسعة ولم تتمكن من الفضاء نهائياً على الوثنية وإذا بالاسلام يظهر على ارض الدلتا والوجه المحرى، فانقطعت العلاقات بين السودان وبين مصر التى باتت تحت أيدى المسلمين العرب وانزوى حكام دنقلة بعد الهزيمة التى منوا بها فى عهد عبد الله السلمين العرب وانزوى حكام دنقلة بعد الهزيمة التى منوا بها فى عهد عبد الله الدولة الاسلامية التى نشرت نفوذها على كثير من الشعوب ولم تحاول المالك الدولة الاسلامية التى نشرت نفوذها على كثير من الشعوب ولم تحاول المالك المسيحية فى نبانا أومروى محاربة هذه الدولة العظيمة بل قاد ظهور هذه الدولة فى تغيير عواصم المالك المسيحية السودانية فانقلت إلى الجنوب وأصبحت سوية على تغيير عواصم المالك المسيحية السودانية فانقلت إلى الجنوب وأصبحت سوية عاصمة الجنوب وسيطرت على أملاك الدولة القديمة على النيل الازرق والجزيرة عاصمة الجنوب وسيطرت على أملاك الدولة القديمة على النيل الازرق والجزيرة عاصمة المختوب وسيطرت على أملاك الدولة القديمة على النيل الازرق والجزيرة عاصمة المختوب وسيطرت على أملاك الدولة القديمة على النيل الازرق والجزيرة على وربي تماك المنطقة سكان منطقة المحمود به تلك المنطقة من شمال السودان . الأم الذى قاد لمكافة سكان منطقة المحمود به تلك المنطقة من شمال السودان . الأم الذى قاد لمكافة سكان منطقة المحمود به تلك المنطقة من شمال السودان . الأم الذى قاد لمكافة سكان منطقة المحمود به تعرب عواصم المكافئة سكان منطقة المحمود به تعرب المحمود به تعرب المكافئة سكان منطقة المحمود به تعرب المحمود به تعرب المكافئة سكان منطقة المحمود به تعرب الم

النيل الأزرق والجريرة دون غيره من مناطق النيل التي كانت فقيرة في السكان بعيدة عن بعضها ، تعداد سكانها بسيط ومبانيها قليلة وتعيش على ضرائب التجارة أما عطبرة فلم تكن موجودة غير خيام بعض الأعراب في أوائل القرن التاسع عشر يعيشون على الرعى وفي حالة من الفقر والاعتماد على خدمة القوافل التجارية ثم الدامر مدينة المجاذيب وعيشة سكان هذه المناطق .

يقول جون لوبيس بوكهارت الذى زار هذه المنطقة سنة ١٨١٤ م ويمكن من وصفه نتصور حالة هذه المنطقة القليلة السكان إلا على ضفاف النيل قبل ظهور العرب المسلمين ونزولهم فى الشمال وتعمير سهول البطانة وإستطيطان النيل يقول و مقرن (نهر عطبرة) وهو الحد بين إقليم رأس الوادى والدامر ورأينا السواقى على ضفافه الحنوبية ترفع الماء من البرك ودلنا ترتيب الحقول هنا ونظامها ، ووجود المساقى الصغيرة على أن الزراعة تلقى من العناية قسطاً لا تلقاه فى الاقاليم التى جزناها من قبل ،

والدام قرية أول بلدة كبيرة قوامها خمسهائة بيت من السكان وهي نظيفة تفضل في شكلها بوير لما فيها من مباني جديدة ولخلوها من الخرائب وفي بيوتها شيء من التنسيق وشوارعها منتظمة وتنمو في كثير من أرجائها الاشجار الوارفة الظلال ويسكنها عرب من عشيرة آل المجاهوب ويردون أصاهم إلى جزيرة العرب وجاهم من رجال الدين أو الفقراء وليس لهم شيخ يتزعمهم بل فقيه يسمونه الفقيه الكبير، وهو الرئيس الفعلي والقاضي الذي يفصل في خصوماتهم وليس في البلد سوقاً يومية ولكن فيها سوقاً أسبوعية يعرض فيها كل تاجر بضاعته ، وذكروا إن المبيع في الماشية فيها كثير وأن الحصر الدامرية المصنوعة من خوص الدوم تلقي رواجا كبيراً في البلاد المجاورة كاها ،

أما شندى فيقول عنها بوكهارت ( أكبر بلد في شرق السودان بعد سنار

وگوبى بدارفور ويقول التجار إنها أكبر من عاصمى دنقلة وكردنان وتتألف من عدد من الاحياء تفصالها عن بعضها البعض الميادين العامة أو الاسواق ، وقوامها ثمانمائة بيت إلى ألف وهى مبنية فوق السهل الرملى على نحو نصف ساعة من الساحل الرملى وتشبه بيوتها بيوت بربر ولكنها أعمر منها بالمبانى الكبيرة وأقل منها ضرائب .

هذا جزء من صورة المدينة والجماعة التي سكنت الشاطىء وسنعود لذلك في فصل منفضل ولكننا لو أردنا أن نتصور حالة هذه المنطقة والمناطق الآخرى من العمران قبل ألف سنة قبل دخول العرب عليها والتأثير فيها ويظهر لنا إعتماد هذه المنطقة النيلية على الزراعة والنجارة فشندى تتاجر مع بربر ودنقلة وسنار وهي أكبر مركز تجارى وسط السودان وكذلك مع شعوب دارفور ووقوع شندى في وسط السودان وعلى أرض نيلية خصبة وأراضي زراعية أكثر من الشال جعل لها أهميتها من قديم الزمان . . . وهذا مايبدوا مارشح مدينة مروى القديمة المجاورة لها أن تحتل هذه المنطقة الغنية بالأراضي الزراعية والصالحة للمرعى المسيطرة على طرق النجارة .

ونعود مرة أخرى إلى حالة الركود والعزلة الني عاشها السودان في القرن السابع الميلادي إلى القرن الثامن عشر الميلادي وقد رأينا تأثير الأحداث في مصر في العصور الأولى كان له تأثير مباشر على السودان وكانت المالك السودانية القديمة تحاول أن تكون عاصمتها قريبة من حدود المملكة المصرية ولكن بعد إنفصال مصرودخول العرب الإسلام فيها ، أن قنعت المالك السودانية بالزحف لداخل السودان وبذلك بعدت عن أخبار مصر ومشاكلها . . . وقاد هذا الركود والعزلة الداخلة لضعف المالك المسيحية القديمة وإنقسامها إلى دويلات الركود والعزلة الداخلة لضعف المالك المسيحية القديمة وإنقسامها إلى دويلات عديدة داخل السودان الأمر الذي فكك وحدة الدولة القديمة الني كانت تقود الفتوحات . وهذا التفكك آتي لاشك نتيجة لتوسع أفراد الأسر المالكة خلال

الفترة المسيحية ، مما ساعد على ضعف سيطرة الملوك على سكان السودان نتيجة للخلافات الداخلية بينهم . فقد كانت الديانات الوثنية الفرعونية حتى القرن السادس الميلادى تجبر الافراد على عبادة الملك وتجعله أبن الآلهة آمون وكانت للملوك سلطة روحية على هذه الشعوب فجاءت المسيحية تحرر العقول من هذه السلطة الوثنية وعادت للناس حرية العبادة الامر الذي كان له أكبر الاثر في تفكيك الدولة الوثنية بفقدانها سلطانا روحيا قوياً على الناس وبذلك قل ولاء الناس المطلق للملك والعبادات الوثنية ، كا تدخلت الكنيسة في كشف جانب كبير من الحياة الروحية والعقلية لهذه الشعوب منها حياة الدير والرهبنة وسماعهم لأول مرة مثل هذه الآبات المسحمة :

- (١) بالحقيقة نؤمن بالرب...
- ( ٢ ) الله الرب ضابط الـكل . . .
- (٣) خالق السهاء والارض مامرى وما لايرى . . .
- ( ٤ ) نؤمن برب واحد يسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور . . .
  - ( ٥ ) الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا . . .
    - (٦) الذي ليس لمال كه إنقضاء . . .
    - ( ٧ ) نؤ من بالروح القدس الرب الحيي . . .
    - ( ٨ ) وتنتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي .
      - ( ٩ ) و نعترف بمعمودية واحدة لمغفر الخطابا .

مثل هذ. الآيات الكريمة من الانجيل كان لها ولاشك تأثير بليغ على النفكير العام عند الناس. فقد كانوا يؤمنون بالاسطوره وألوهية الاصنام والبشر وإذا بهذه الايات تفتح لهم أفاقا جديدة فى التفكير للحياة والاخره وتعيد لهم إنسانيتهم وفرديتهم وحريتهم من التبعية لاى فرد . مثل هذه الافكار الواردة فى تلك الايات الكريمة . لاشك خلقت نوعا من الانفصال والتمرد وعدم الطاعة وفصلتهم من حياة السخرة لان طاعة الملك كانت عندهم طاعة الالحة وأرضاءه هو ارضاء الالحة وذا بهذا الدين الجديد يفتح إذ هانهم لمالم الحق وعبادة صحيحة تذهب إلى اله واحد خالق لكل هذا السكون . . . .

كان تأثير هذه الابات ليس وفقا على عامة الشهب ولكن على الملوك الذين أول من آمن بالمسيحية وأنفتح عقابهم لحقيقة الحياة وإنكشف لهم نور الحق ولاشك إنهم تأثروا حتى إنهمرت ادمههم للتكفير عن خطاياهم السابقة وتسخيرهم للبشر وإقننعوا بالايمان بمعاملة الناس بالحسنة واللين ومايرضى الله وقلة مطامعهم في الدنيا وأنشغلوا بالمبادة ومعرفة أسرار هذه الآيات التي فتحت أذهانهم للحقيقة الكاملة مثل هذه الايات (الذي به كان كل شيء) وأيضاً بأتى من مجده ليدين الاحياء والاموات ، وكذلك مثل هذه الصلاة : ومحيا البشر الصالح ، سيدى يسوع ، إطلب إليك لا تطرحني عن شمالك مع الخطاة ، ولا تقل ايضا أنى لست أعرفك ، إذهب عني يامستعد للنار الابدية لا لاني أعلم بالحقيقة إنني خاطىء . : أمتحني يارب تو بة كي أنوب قبل أن يغلق الموت فاي في أبواب الجحيم . . . : أمتحني يارب تو بة كي أنوب قبل أن يغلق الموت فاي في أبواب الجحيم . . . : أمتحني ولامكانية البيت المالك دخلت المسيحيه عليهم واثرة فيهم يسمعها أهل الحاشية ولامكانية البيت المالك دخلت المسيحيه عليهم واثرة فيهم قبل غيرهم في قلوبهم و تفكيرهم حتى شغلته بخطاياهم وأثامهم والتكفير عنها .

دخلت المسيحية وفتحت العقول نحو الحياة الآبدية والخطايا والغفران

وشغلتهم عن مكاسب الدنيا و الفتوحات وقل بذاك أشاط الحياة اليومية لانشغال الناس بالعبادة والخوف من العذاب في الحياة الآخرى بما شجع لصرف الآموال في سرعة فائقة لبناء الكنائس والاديرة واحترام الرهبان والمتعبدين وشاركت الحزينة العامة بنصيب وافر في هذا العمل المفيد في الاخرة :

ملاً الآيمان بالله قلوب الفاس والملوك وأصبحوا يتسامحون حسب وصايا الرب في كل شي. حتى مع العرب النازحين من الشمال ببشائر دينهم الجدد . وترك لبقية الناس حرية العبادة ولم تفرض عليه الديانة الجديدة وماجاء نقلا عن و جكسن ، في عبد السلطان عبد القادر الذي خلفه السلطان عبيرة حوالي ١٥١٧ م أن أهالي جبال موبا وشندي ظلوا يقدمون فتاه كل عام قرباناً للالهة كي لا يمنع عنهم المطر وذلك نقيجة للتسامح الديني الذي جاءت به المسيحيه .

هذا يكشف لنا الوضع العام للحياة الاجتماعية والحرية التي تمتع بها الفرد بعد دخول المسيحية ورغم إن السودان كدولة موحدة لم يظهر ويهتم بالاحداث الخارجية إلا أن الحركة التي خلقها العرب والاسلام في الاراضي المجاورة قادت لشل هذه الحركة رغم تعرض السودان لكثير من المناوشات من الشمال والشرق مما قاد لندهور المالك السودانية من ظهور ممالك إسلامية جديدة لم تستطيم إخراج السودان من عزلته وتفاعله مع الا حداث نسجة للاضطراب التي عمت الشرق وأفريقيا وسنحاول أن تنتبع الحياة قرنا بقرن حتى يستطيع نملاً هذا الفراغ الذي أوجدته الكتابات التاريخية .

دخلت المسيحية السودان وفن الحضارة الفرعونيـة فى السودان يتدهور بتدهور الدولة وضعفها ، وإنقسامهـا وانفصالها عن أرض طيبـة وأصبحت الحضارة الفرعونيـة معزولة عن أرضهـا الأولى وذهبت تجوب أرض السودان حتى وهنت قواها ووقفت حركة البناء والتشييد التي هي عماد العبادات الفرعونية وحضارتها ,

كانت العبادات الوثنية الفرعونية هي الحافز الأول لازدهار النيل بهدده الحضارة الفنية وهذه التماثيل الجميلة وهذه المعابد العديدة . عرف الإنهان الأول الفن كأجمل شيء يمكن أن يؤثر ويربح الفرد فطور هذا الفن بعد أن أصبحت الآلهة قطعة فنية . فكان لزاما على الفنان الابداع في خلق هذه الالهة في أبدع صورة فنية . وكان تسابق الفنانين لارضاء الالهة والفراعنة والكهنة هو الدافع الاساسي لهذا التطور الفني الذي ملا النيل وفاق حد التصور في تلك العصور البعيدة حتى تطور وفاق كل الإعمال الانسانية الاخرى .

نشطت حركة الفن فى تلك العصور من جانب مواهب الإنسان الآخرى ولكن الالهة كانت هى اسمى مايتمناه إنسان النيل . أن ترضى عنه الالهة . . وكانت منية الفنان أن ترضى عنه الالهة ليخدمها ويضنع لها تمثالا أو يرضى عنه الملك أو الكهنة باعتبارهما بمثلان الآلهة ورضاهما جزء من رضاء الآلهة . . . وكان الابداع ضرورة أوجدها هذا الحافز وهذا الحب فانتشر الفن فى كل أرجاء النيل وأصبح عمل التماثيل الكبيرة والصغيرة هواية وأمنية لمكل فرد . . . وهذا تكشفه لنا الإعداد الهائلة من التماثيل الصغيرة للآلهة الى خلفتها لنا تلك الحقبة من الحضارة . . . وقد قال المؤرخ الإغريق هير دوت الذى زار مصر فى القرن الرابع قبل الميلاد أن المصريين يتمسكون بدينهم وعاداتهم لدرجة بالغة ويتلون المراسيم أكثر من أى شعب .

هذا ما قاله هيردوت الذي رأى المصريين وحبهم لعباداتهم وهو تصور بسيط للحالة التي كان فيها الإنسان على النيل . . . فقد كانت العبادات بما فيها عبادة الآلهة والملك والكهنة هي القوى المسيطرة على طاقة سكان النيل وكان سكان النيل وكان سكان النيل عجينة طيبة في يد الفراعنة والكهنة لنسخيرهم هذا التسخير وتقديم آلاف الضحايا للقيام بنقل الاحجار الهائلة في ذلك الوقت الذي لاتوجد فيه الرأفعات الحديثة والإمكانيات الني لدى الإنسان الآن.

ظلت الآلهة هي القوى المحركة والمسلطة على طاقة الإنسان وكان الفن هو طلب الآلهة فأبدع إنسان النيل ليرضى هذَّه الآلهة وقامت العابد في سمنة و بوهبن والبركل . . . وبقايا آثار البركل تـكشف لنا روعة فن النحت والبناء الذي يكاد لايوجد عند إنسان عصرنا بل يكاد فن النحت لايوجد عندنا الآن لا بتلك الروعة ولا بأقل منها لانحطاط هذا الفن من عصور ساحقة قديمة منذ ظهرر المسيحية الني وجدت الحضارة الفرعونية قد وقف نموها في مصر وغابت عابها الحضارة الرومانية وحلت محالها إلا من المجاورين للمعابد القديمة والذين حافظوا على عباداتهم الوثنية ولكن رعاية الملك لها وتسخير إمكانيات الدولة المبادية الرقى بها قد وقف . وكذلك الحال في السودان بعد أن سقطت حضارة الفروعنية في مصر تحت إقدام الحضارة الفارسية والإغريقية والرومانية التي تقابِت عليها . ووقفيت عندها حركة التقدم الفني ، وأصبحت المعابد القديمة كافية لقضاء العبادات وقلت حمية الناس للعبادات بعد أن سقطت مدائن آلهة عباداتهم تحت تأثير عبادات أخرى كما قلت نزءة الملوك لتسخير الناس البناء والتعمير حتى قلت الآيدي المــاهرة ، وضعفت عند الناس الرغبة في صنع الآلهة بنفس الحماس القديم حتى جاءت المسيحية لتنهى عبادة الأوثان ، وهي تعان بمذهبها الجديد إبقاف صناعة البماثيل والمعابد ومات فن النحت في السودان ، وانتشرت الآيدى على طول النيل وانتشرت تعالم المسيحية تحرم عبادة الاوثان وبذلك وقف فن النحت في السودان ويمكن أن نؤرخ لبداية وقوف هذا الفن من القرن السادس الميلادي بأيمان ملك علوة بالمسيحية . وبأيمان المسيحية فقدت العبادات الوثنية عثلها وهو الملك والذى كان يجبر الناس على إنشاء التماثيل وقيام المعابد . . .

وربما ظل بعض الأفراد على عبادانهم الوثنية يصنعون تماثيالهم الصغيرة ولكن هـذه الحالة لم تكن كافية للاحتفاظ بالفنون التي نشأت في حضن العبادات الوثنية .

جاءت المسيحية ولم تؤثر فى الحياة العامة كثيراً مثل تأثيرها على إيقاف تطور الفن جاءت المسيحية وعادات أهل السودان القديمة ما زال منها بقية حتى الآن ولو نحن تابعنا ما قاله هيردوت الذى وصل إلى جنوب مصر فى القرن الرابع الميلادى وما سجله عن عادات وأخلاق أهلها الني لا تختلف فى كثير من عادانها عن عادات أهل السودان على أرض النيل.

## عادات أهل مصر في المصر الفرعوني

إن معظم الحلاقهم وعاداتهم مناقض تماما لاخلاق وعادات غيرهم من البشر فتحم تساءهم الاسواق وبتاجرون ، يبنها يمكث الرجال في البيوت أمام الآنوال وبينها يتبع بقية العالم في النسيج أن تكون اللحمة فوق السهداه فأن المصربين يجعلونها اسفالها . كما إن النساء يحملن الاثقال فوق اكتافهن بينها بحملها الرجال على رؤوسهم . ويتناول المصروبون طعامهم في الطوقات خارج بيوتهم وبأوون الى بيونهم للأغراض الحاصة وحجتهم في ذلك أن العمل غير اللائق والضرووي في وقت واحد بجب أن يتمم في سرا أما الامور الحالية من أي شيء غير لائق والضروري فيجب أن تحدث في الطرقات علنا ومحظور على المراة الاشتغال والضروري فيجب أن تحدث في الطرقات علنا ومحظور على المراة الاشتغال ولا يلزم الابناء بكفالة والديهم الا باختيارهم هم أما البنات فملزمات بذلك سواء ولا يلزم الابناء بكفالة والديهم الا باختيارهم هم أما البنات فملزمات بذلك سواء

يطيل كهنة الدول الاخرى وڤوسهم أما كهنة المصريين فيحلقون وُوسهم ومن العادة فى جميع بلاد العالم أن يحلق الناس شعورهم حداداً على الاقارب اما المصريون الدين من عاداتهم أن يحلقوا وڤوسهم فى الحالات العادية فيتركون لحاهم وشعروهم ورڤوسهم تطول عندما يموت توبب لهم ويعيش الناس فى البلاد الآخرى بمعزل عن الحيوانات ولكن المصريين يعيشون دائما مع الحيوانات وتعندى الشعوب الاخرى بالشعير والقمح بينايعتبر المصويون ذلك عارا أى عار وينف وف بالذرة الهندية التى يطاق عليها البمض إسم زيا ويعجنون الدقيق بأرجلهم أما الطين فيخلطونه بايديهم كما يحملون القاذورات والتراب يأ يديهم ايضا وهم الشعب الوحيد فى العالم الذي يعرف الحتمان ومن يعرفه من الشعوب الآخرى الشعب الوحيد فى العالم الذي يعرف الحتمان ومن يعرفه من الشعوب الآخرى

فقد تعلمه من المصريين ويلبس رجالهم ثوبا من تطعنين إما ثوب النساء فمن قطعة واحدة كما يلبسون الخوانم وبربطون حبال الاشرعة من داخاما إما غيرهم فيريطها خارج الشراع. ولا يكنبون كالاغريق من اليسار إلى اليمين بل من اليمين الى اليسار ورغهامن هذا يصرون على أنهم يتجهون نحو اليسار ويتخذون نوعين من الكتابة ويطلقون على أحدهما اسم و المقدس ، وعلى الشائى اسم و العادى .

و يتمسك المصروبون بدينهم الى درجة بالغة و يتلون المراسيم اكثر من أى شعب آخر ويتبعون هذه المراسيم \_ يشربون فى أفداح نحاسية .

ويجلونها كل يوم ولايشد عن هذه العادة أحد قط فيلبسون ثيابا من التبل يحافظون دائها على أن تسكون منسوجة حديثا ويزاولون الحتان بقصد النظافة مفضلين أياها على حسن المظهر ، ويحاق المكهنة جميع جسمهم كل يومين حتى لايعلن بة القمل والاقذار الاخرى ، وهم يقومون بخدمة الالهة ، وثبابهم كلها من التيل وأحذيتهم من بهات البردى ولايصلح لهمأن يرتدوا ليابا أوأحذية من مادة أخرى غير ها تين ويستحمون مرتين يوميا بالماء البارد ومرتين في كل ليلة وعلاوة على هذا العادات لهم الاف من العادات الآخرى .

وقد استرعى هيرودوت عدم تعفف الفلاح المصرى فى السكن مع أغنامه .. وجميع روثها بأيديه والاستفادة منه . وخلط الطين بأيديهم . كما قال أنهم الشعب الوحيد الذى يعرف الحتان وهذه العادات التي مرت عليها آلاف السنين تكاد تجدها عند الفلاح المصرى ، وعند معظم سكان السودان إن كان خاصاً بالحتان الفرعوني الذى ما زلنا نحتفظ به فى الاقاليم أو غيره . وهى لا تدرى ما هو تاريخه أو ماضيه .

بقاء معظم هذه التقاليد القديمة والتي لا تساير التطور ولا تعاليم الأديان. تكشف لنا عن حقيقة هامة وهي أن إنهزام الحضارة الفرعونية لم يكن إنهزاما لحكل عاداتها وأخلاقها . كا يكشف لنا أن تعاليم الكذيسة التي دخلت قبل الإسلام لم تكن بالتوسع والانتشار حتى تطور تلك العادات والتقاليد . وكان يجب أن بحدث هذا . أن نضيف الاديان إلى حضارة الشعوب ثقافة وفكرا وبعثا ، والذنب ليس ذنب المسيحية أو دعاتها أو رساها الذين دخلوا السودان ولكن ظروف هذه الدعوة في السودان والاحداث الخارجية فيعد قرن من ولكن ظروف هذه الدعوة في السودان والاحداث الخارجية فيعد قرن من دخول قبابها للسودان وظهر الإسلام ناسخا لمكل الديانات ، وأصبحت مصر دولة إسلامية ، وانعزل السودان عن حركة المسيحية في العالم حيث كان لها سند عالمي لنشرها والدعوة لها بعد أن استقرت في شرق البحر الأبيض سند عالمي لنشرها والدعوة لها بعد أن استقرت في شرق البحر الأبيض واعترفت بها قياصرة الروم .

جاء الإسلام إلى أرض النيل والمسيحية ما زالت في مهدها في السودان تمارس تعاليمها بصعوبة فائقة ، فكتبها باللاتينية والقبطية بخلاف لغة أهل السودان وكتبهم المروية القديمة . وتخريج رهبان من أهل السودان كان يتطلب زمنا ليس بالهين ودخول الدعوة المسيحية عليهم ليس بالامر اليسير ، ولكن رغم ذلك لايمان ملوك د قلة وعلوة بالمسيحية ، توسعوا في إنشاء الكنائس وقامت الاديرة بجوار الكنائس . لكن الدير في السودان حسب ظروف دخول المسيحيين لم يجذب الناس اليه كاكان في مصر . فقد اضطهد المسيحيون في مصر حيث دفعهم الاضطهاد لاخذ اسلوب خاص في العبادة . . اما في السودان فقد دعى ملوك علوة ود بقلة لهذه الديانة . فكان أمرهم اصعب لنشر الدعوة ثم ترغيب الأفراد في أخذ حياة الدير كنوع من السمو في العبادة .

عملت الديانة المسيحية على تحرير العقل السوداتي من تسلط المسلوك

والكهنة والعبادات الوثنية وفتحت له الحياة من جديد ليأخذها بمفهوم جديد بخلاف ما توارثت عليه الأجيال . ولكنها عجزت أن تقف مجانبه وتسد له هذا الفراغ الكبير الذي حدث في عقله بعد عبوديته لتلك الأوثان والتفكير فيها لم تكن إمكانيات المسيحية بالقدر الذي يتيح لها أن تعلم الناس جميعها تعاليمها أو المغة الجديدة التي جاءت بها الديانة .

0 8 0



أحد أفراد قبيلة الشكل التي أمتد نفوذها في العصور القديمة إلى أرض الجزيرة . .

الزينة كانت من أجمل الأشياء المحببة إليه. . تكشف عرب طبع رقيق وغم الصرامة البادية عليه .

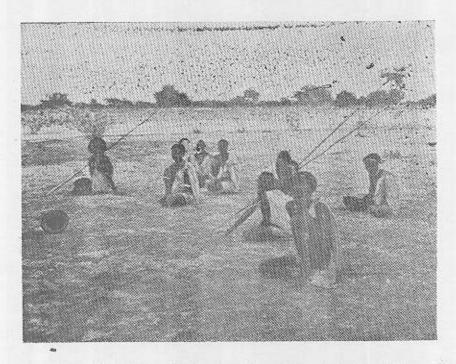

التقاليد الافريقية عريقة قديمة لها قداستها واحترامها . . أفراد من قبيلة الشنك في زيارة لاحد القرى . يجلسون خارج القرية قبل دخولها.

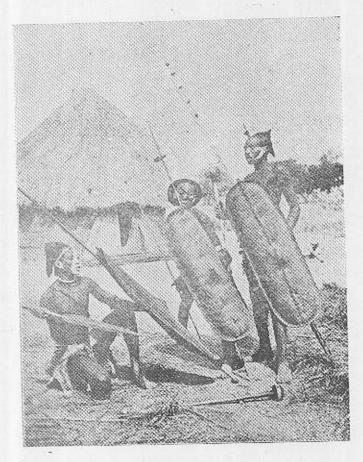

استخدام الألوان والحركات الرياضية استعداداً للحربوالرياضة.

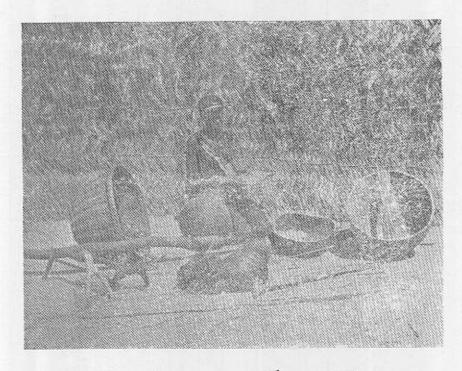

يد الانسان كلما لمست شيئًا جعلته جميلا .والإنسان بطبعه لايرك الطبيعة كما هي . . أنظر إلى أدوانه المغزلية ومحاولة الشنك خلق شيء مقبول الشكل .

### الكنيسة وماقدمته للحضارة في السودان

وقبل الاجابة على هذا السؤال يجدر بنـــا العودة إلى نشأه الكنيسة في الاسكندرية ووادى النظرون وعلمكة نوباديا واشأه الآديرة والنظم الكنيسيه في مصر والعالم الذي استنار بخبرتهم وتعاليمهم :

بعد الاضهاد الذي وجده المسيحيون بمصر ومحاربة أباطرة الاسكندرية وقياصرة الروم للمسيحيه وقتل كل ما يعتنق هذه الرسالة التي تخالف تعليم أباءهم وآله منهم لجأ معظم المسيحيون إلى الجال والوديان والكهوف للعبادة والتنشف سالكين في ذلك مسلك المسح وحياة الوحده والصوم والصلاة جعلتهم مثلا يحتدى به بين الافراد المسيحيين وأرضح ذلك في رسالة بولس الرسول إلى الكوونثيين حيث تضمنت رسالته إليهم تفضيله لهذا النوع من الحياة وإن لم يكن أمرأ لهم ولكنهم كان دعوه الافضل الطرق للحياة المسيحيه كما تصورها حين قال (إني أريد أن يكون جمع الناس كما أما (أي اعزب) ولكن لكل واحد موهبته الحاصة من الله الواحد ، هكذا والاخر هكدا ولكني أقول لغير المتزوجين وللارامل أنه حسن لهم اذ لبثواكم أنا \_اذن من تزوج فينا يقعل ومن لا بتزوجين يفعل أحسن .)

وبهذا المفهوم الممادة خرج المصطدون في المسيحية من آلمدن المصربة إلى الصحارى والجبال ولم يكن في خلدهم إنهم بهروبهم هذا والنجاءهم للوحدة من الظلم والبطش والعيش على الكفف سيخطون المبادى. العامه للحياة المسيحية ووجال الكنائس في المستقبل.

فقد كرشر عدد الرجال المح مين بالجيال يؤدون صلانهم وصومهم وشعائرهم

الدينية كل في ادى منفرد بعيداً عن الآخر .

وقاد الصفط والارهاب إلى إزدحام هذه الاودية وهنها وادى النطرون وجبل نتربا وسلما وبرية شيهيب والصحراء الشرقية وسينا والصعيد حتى وجد هؤلاء النساك الداهدون في الحياة في وقت ما أنهم قد ملاوا الاودية والصحاري بعضهم في النسك والعبادة أن دفعت بالكثيرين للذهاب إليهم لتعليمهم حياة النسك والوحدة والعباده . وكانت هذه أول خطوة لميلاد تعالم النسك والرهبنة في العالم وأزداد عدد المسيحيين الهاربين كما واجت سبرة هؤلاء النساك من الذين بذوا الاخرين في هذا السلوك وجعلوهم مثلا أعلا للواغمين الذين النفوا حواليهم طاباً للتضحية والارشاد لنرويض الجسد على تحمل الجوع والتفشف وتكران الذات والشهوات الجسدية .

وكان وادى النظرون هو أول مدرسة يحتمع فيها هؤلاء التلاميذ حول المشائخ من النساك ليخطوا تعالم المسيحية ومستقبلها .

ويما يذكر إن القديس أنطونيوس ( ٢٥١ – ٣٥٦ م ) هو المنشى. الحقبقي النظام الرهباني بود أن مهد له ماسبقه من النساك.

فقد ذهب الشاب أنطونيوس إلى الكنيسة فسمع الكاهن بقلو من الانجبل، ولكن أية واحد وقفته في نفسه وملكت عليه فكره وهي (إن أردت ان تمكون كاملا فأذهب وبع كل مالك وأعط الفقراء وتعال أتبعني فيكون لك كنزا في السماء) فما كان منه إلا أن عمل بما جاء في الابة وباع ممثلكاته وقسمها للفقراء وخرج إلى مكان قريب من قريقه وبنا له كوخاً إلى جوار الشاغي، يورب نفسه

على حياة النسك والعزلة . . ولـكنه لم يةم بهذه المنطقة طويلا لوجود كثير حن النساء بالقرب منها . فرحل إلى المقابر ثم في حصن بجهور في منطقة يسببر على الصفه الشرقية على النيل . . وكان يمده بعض الناس بالخبز الجاف ثلاث مرات في العام دون الاتصال به وجذبت شهرة القديس انطيونيوس كثير من التلاميذاليه واكنه لم يقم في هذا المكان طريلا نقد أشترك في تشجع المستشهدين والمسجونين الذين لفوا حنفهم -بن هدمت الكنيسة واق المسيحدين أكبر بجازر القتل والاستشهاد تم ارتحل القديس إنطونيوس إلى الصحراء الشرقية ـ وهذااك وجانب الصحراء والوحده شفل نفسه بالزرادة . . ووجد القديس أنطونيوس بعد زمن وجيز أن المنطقة قد امتلات بالهنيش والاكواخ من تلامذته الذبن لَّم يروا أن يبعدوا عنه . . فاضطر إلى الرضوخ لرغبتهم ليذودهم من تجاربه في حياة النسك والوحدة وهكذا كانت المسيحية فيمرحلتها الاولى هو إكتشاف الآسلوب المناسب لنرويض الجسد والروح للعبادة ، أرضته ذاروف الطلم والاضطهاد الووماني للمؤمنين ثمم طور هذا النظام الراهب بباخرسيوس الذى إشرَّكُ في الحملة التي جردها الأمبراطور تسطّنطين الإخضاع والي الحبشة المتمرد . ولما عاد بياخيوسيوس من الحلة ذهب إلى قرية تابنيس قرب قرية فنا وماليث أن أجتمع الرهبان حرله وبدأت لاول مرة حماة الشركة الجماعية للرهمان وحاول بياخوسيوى إلى خط تمالم و نظام لجماعته . وسمى المكان الذي أجتمع فيـــه جِمَاعته من الرهيان باسم الدير . وفي داخل الدار وضع لهم بماخوسيوى نظاماً حقيقاً لحياه الرهبان وأول هذه الواجبات الطاعة العمياء للرئيس. ووسع هـ ا الدير حتى وصل عدد الرهبان به إلى الفين رخميها له عاشوا حياة جماعية لاول حرة في حياة المسيحية وبدأ النوسع في الاديرة على نظام هذا الدير الأول.

ونظم الانباء بماخرسيوس الخدمة في داخل الدير بين جماعته كل حسبقدرته الجسمية منهم الخبازين والطباخين والسفرجية والحدامين والبرابين من الشيوخ

الورعين وبيت للضيافة يشرف عليه راهباً ورعاً يستقبل الراغبين فى حياة الدير وحتى يمتحنون ويثبت صلاحبتهم لهذه الحياة فى فترة أختبار لمدة ثلاث سنوات وجعل لـكل دير راهباً مشرفاً مالياً عليه

ودخلت الدير اللغتين القبطية والأغريقية حتى تيسر للمجتهدين الأطلاح والدراسة حتى تؤهلهم لمراكز قبادية في حياتهم الدينية والعلمية وظهر كدناك دير النساء وقد تبكون من اخوات هؤلاء الرهبان الذين حاولوا أن تشارك المرأة في هذه الحياة الديرية حتى تسمو بتركها لمدات هذه الدنيا من أجل الحياة الاخرى ...

أما الحياة الداخاية للراهب فكان معناها الفقر والتقشف حيث تقول الاية ( أنظروا إلى طيور السهاء فأنها لاتزرع ولاتحصد ولاتخزن في الاهراء وأبوكم السهاوى يقوتها)

و أول السيد المسبح في الاغتياء الحابسين أموالهم عن قعل الخير .. ( دخول جمل من ثقب إبرة إيسر من أن يدخل غني إلى مدكوت السموات ) وكنيه بولس الرسول ينصح العبرانيين و لنكن سيرتيكم خالية من صحبة المال وكو أوا ميكنفين بما عندكم .. لانه قال لاأهملك ولا أترك ) واحكن هذا الكراعبة للمال و تدكد إسه لم تحافظ عليه الكنيسة في العصور التي تدخل فيها الناج في أوربا في ترشيح رؤماء الكذائس و دخلت المكنيسة مرحلة الإيطاعيين في العصور الوسطى كاكان في أوربا وكنيسة الحديثة أما في السودان فلم تنظور الكنيسة لهذا الوضع كاكان في أوربا وكنيسة الحبية أما في السودان فلم تنظور الكنيسة لهذا الوضع الاقتصادي رخم أنها بعدو كانت في حالة مالية حسنه بالقسبة لعدد المكائس التي قامت في شال السودان ومدينة سربه اتي وصلت فيها إلى عدد هادل ومباقي جملة ورائعة .

و تقضى الحياة البومية عنه الرهبان وهى الأساس لنطوير الفكر الدينى و تأثيره على المجتمع بالقراعد الاتبة: ومن اولهذه الواجبات الصمت والانتراد والصلوات ويقول النظام الذى وضعه القديس مكاريوس الكبير ( إذا بلغت الساعة الثالثة ( حوالى الساعة التاسعة صباحا ) فقف قدام الصليب وأجمع افكادك في قم القراه التي قرات وأسجد بتخشع لربنا بوجع ودموع ، ليمطيك فهم من مور داود وإذا أبتدات بالفرأة فلا تستبجل بل الحمي المعرفة الحقية في المزامير وإذا إكمات صلاة الساعة السادسة كالماءه والقانون المرضوع عن الاباء أقرأ كمتاب الأباء إلى الساعة السادسة ( منتصف الليل ) وأفهم ما تقرأه ثم ضع المكتاب وقدم التسبيح وأسجد قدام الصايب وأنظر يعقلك إلى يسرع المسبح ومن السادسة إلى الناسعة ( الثالثة بعد الظهر ) إن كان لك عمل يدوى فأصنع ما تريد ولا نترك كافرن الطانية ( الشاشة بعد الظهر ) من أجل عمل يديك لان الاباء عملوا في الفلاية كيخافة الله من غير شره )

ومن هذا يتضح لنا إن الصلاة والصمت والتفكير والتأمل والانفراد كانت من أهم واجبات الراهب وعدم شغله بالحياة العامة ... إنما التفكير في الخطية الدكبرى ومحاولة نامع حياة تأملية شغلت الرهبان عن مجربات الامور خارج عالمهم والمشارك فية وعدوا نفسهم أعضل العباد بهذا السلوك وها يعنينا في هذا . السلوك هو الترسع في التنكير الديني الفلسني أما عدا ذلك فقد كانت الصلوات والمزامير أفضل منه . والكتب الدينية كانت أفضل منه دونها من الكتب ولذلك كانت مكتبات الإديرة فقيره من الثقافة العامة وأدة لات بالكتب الدينية وهذا لاينفي وجرد الكتب التاريخية والادبية ولكنها لم تكن نجذب الوهبان مثل الصلوات والمزامير الاللذين أرادوا أن يتزودوا من معارف الدنيا وأفشاوا بأمور علمية داخل الاديرة وشغفوا في حبهم للعلم للاستقطاع من وقت صلاوتهم للاطلاع والقراءة . الأمر الذي أخرج من الكنيسة الاوربية في

العصور الوسطى رجالا منها ذو فيكر ثاقب ثاروا على جحرد تراليمها وخضوعها لملوك أوربا وثورتهم على مونف الكنيسة من مشاكل العصر حين تعرضت الشعوب الاوربية لظلم وبطش الامراء والملوك والاقطاعيين في أوويا ورأت الكنيسة أن عذاب الجماهير نوع من الرباضة والتكفير عن الخطايا وأنه مفيد للحياة الانسانية المليئة بالخطية ولم ترى في جرم الاقطاعيين غير تركهم لعماب الاخرة ولم تحاول أن تقف موقفاً إيجابيا لايقاف هذا الظلم الامر الذي قاد لظهور موجة الالحاد في القرن الثامن والتاسع عشر باتخاذ . . الكنيسة الحاضمة لسلطان الملوك الاقطاعيين هذا الاسلوب السلمي من الجياع والمشردين والمحذبين من بني الانسان في حين تعيش هي التي تدعو المتقشف حياة العطاعية والمعرد ونسيت الآية التي تقول : ( الانحبوا العالم والاشيئا بما في العالم فن أحب العالم فليست فيه محبة الله ) وأسكنوا الجياع والعبيد بهذا المفهوم ولم محاولوا هم أن فليست فيه محبة الله ) وأسكنوا الجياع والعبيد بهذا المفهوم ولم محاولوا هم أن يجردوا من افطاعيتهم ولم محاولوا ان يجردوا الانطاعيين من أملاكهم ويتخونهم ببطلان الحياة .

## المسيحية في السودان

# كان لره. أن وادى النطرون أثركبير في حياة المسيحيين

كانت الفيرة بن القرن الاول لظهرر المسيح إلى القرن الخامس والسادس فترة خصبة فى حياة مصر بين صراع المسيحية وعداوة القياصرة الرومان وبين اصرار رواد المسيحية الاوائل وتحملهم العذاب والصمود أمام التعذيب والتشردوضرب أروع الأمثلة فى الإيمان والتقشف والتواضع وسلوك روادها الاوائل الهادى المتواضع جعل لهذه الديانة قوه سحرية بين عامة الناس وبين التضحيات التي قدمها أبناء الاغنياه من الاسراره الكبره والمسهم الوبرواليش والصيام عن الأكل وتحمل العذاب كل تلك الصور كانت تسبق المسيحية إلى الاراضي التي لم تظهر فيها وقدم الاقباط في مصر لهذه الديانة أروع الامثلة وخرج منهم نفر كان له فيها وقدم الاقباط في مصر لهذه الديانة أروع الامثلة وخرج منهم نفر كان له الاثر الكبير في الدفاع وبقاء هذه الدعوة على أرض النيل .

ظهرت المسيحية في مصر وهي ترزخ تحت بطش قياصرة الروم وأنتشار ديانهم وحضاراتهم وسلتطهم تملاء أرجاء مصر . ظهرت هذه الديانة والرومان معتزون بمجهد م وحضاراتهم وفنونهم وآلهتهم قد أثرت هذه الديانة التي جاء بها رجل بسيط في كل شيء في ثيابه ومساره وحديثه وأفكاره وأمثلته جاء هذا الذي يشبه الراعي فحطم آلهة هؤلاء المغرورين بديانتهم وآلهتهم . . . هؤلاء المغرورين بديانتهم وآلهتهم . . . هؤلاء الذين كانوا يظنون أنهم أسياداً على كل الدنيا وأنهم أفضل المجموعات . . . يتجرأ رأعي بسيط ويقيم ديانة جديدة تدعوا إلى آلهة غـير الهتهم ويجرؤ يتجرأ رأعي بسيط ويقيم ديانة جديدة تدعوا الى آلهة غـير الهتهم ويجرؤ غضبهم وعدم الاعتراف بها . وبهذا المنطق صب قياصرة الرومان جام غضبهم وبطشهم على كل من يحرؤ للاقتراب من هذه الديانة الجديدة . ولكن

إلرسالة كانت أقوى من بطش القياصرة والايمان بها كان يسعد بالتعذيب . . . كانت مثل هذه القوة المقابله تصل للمسحيين من البسطاء الارقياء كافيا لخلق أروع أمثله الاستشهاد في الصبر على الاذى ورفع المؤمنين درجة عاليه من الايمان والاعجاب بن عامه الشعب .

أحتلت مصر وكنيسة الأسكندرية ورهبان وادى النطرون مكانة سامية في تاريح المسيحية وكان لهم فضل كبر في حفظ المسيحية بعيداً عن بطن قياصرة الروم في أقصى الظروف حتى وضعوا لها من التقاليد ما بات منهجاً حتى اليوم وجزءاً من تعاليم المسيحية كما اضاف رهبان وادى النظرون فكرة الدير و حياه الكنيسة وادخلوا دير الراهبات وكذلك لعبوا دوراكبراً في الصراع الكنيسي الذي قام بين كنيسة الأسكندرية وكنيسة القسطنطينية وكنيسة روما حتى كان هذا الصراع بين كنيسة القسطنطينية الما المسيحية والتفكر في هذا الصراع الذي دار بين كنيسة القسطنطينية التي أدعت أن المسيح على لمان تسطوريوس أسقف القسطنطينية في تلقيبه المسيدة العذراء بوالدة الالهمة وأن المسيح شخصان متباينان يعمل كل منها مستقل عن الاخر أحدهما آلهي وثانيها إنساني فتصدى الانسطوريوس منها مستقل عن الاخر أحدهما آلهي وثانيها إنساني فتصدى الانسطوريوس المسيح شخصية متكاملة جع فيها بين اللاهوت والناسوت جمعا الإختلاط فيه والا المسيح شخصية متكاملة جع فيها بين اللاهوت والناسوت جمعا الإختلاط فيه والا

وخرج الرهبان من المعتضين بالجبال والأوديه الدفاع عن قيدتهم وارتفع شأن مصر وعلى أسم رهبانها بين كنائس العالم وأصبحت مزاراً لرهب ن البلدان الختلفلة وخرج منها رهبان إلى كل الشعوب أثروا في منهج المسيحية وسلوك روادها وابتمدعوا لهم المشل الأعل لعبادة الدير وأعطوهم من تجاربهم الكثير .

وقد كان صعيدمصر وواحاتها ملجأ للرهبان منأيدى البطش والتنكيل وظهر الرجال البسطاء العزل المتخشفين بين السفوح والوديان بين القبائل النائية . . فكان منظر هؤلاء الرهبان حافزاً كبيراً لجلب كثير من الانصار للمسيحية . . وكسب عطف الناس على هؤلاء المساكين . . .

لقد كانوا في حاجة لـكل عون إنساني وقد أحبوا الله في أجمل صورة . . . ولذلك لم يجدوا أي معاملة قاسية من الجماعات التي ينزلون عندها أو يقابلونها ووصل منهم البعض لشمال السودان فقد كانت علـكة نو بادياشمال دنقله مركزاً هاما من مدارس الرهبان .

لتى المسيحيون الكثير على أيادى قياصرة الاسكندرية وابيد المسيحيون بمجموعات كبرة وكأن الهروب هوالوسيلةالوحيدة لهم ولما كان شعب السودان له ذا علاقة طيبة بهم لم يضهد الفارين من بجازر القياصرة وما فعله الملك دوقيوس قيصر عام ٢٤٩م من بجازر ومطاردة للمسيحين والرهبان كفيل بأن يضطرهؤ لاء العزل للهروب إلى الوديان والحبال والكهرف حتى اراحهم الله من هذا العذاب باعتناق قسطنطين الأكبر ٢٥٥م م المسيحيه وجلعاها دين الحكومة بعد بطش الامبراطور دقلديا نوس ٢٨٤م بأهل مصر لتمرد والها عليه فقفل الكتائس وأحرق الاسكندرية واجبر الناس على عبادة الاصنام وعرف عامه بتاريخ الشهداء وهو تاريخ السنة القبطية .

وأثر رهبان مصر فى نشر المسيحيه وخرجو إلى كثير من بقاع العالم بعد أن عمت المسيحية مصر وأصبحت دبن الدولة ومن هؤلاء الرواد الرهبان الذين تتلمذوا على رهبان وادى النطرون القديس أوغسطين الذى ترك روما عام٣٨٨م قاصداً شمال أفريقيا و نشر الميسحية فى الحبشة والشاطىء الافريقي .

وأول ما أسسها بمدينة هيبو حيث عين قداً لها عام ٣٩٦ م فخط الحياة الرهبانية وبعث المسيحية بين شعب شمال أفريقيـا ونقل اليهم نظـام الدير للرهبـان والراهبات حتى كان زمن بسيط عمت المسيحية شرق أفريقيا والحبشة .

وقد ظل السودان بعيدا عن هذه الدعوة إلا منالتجاً اليه من المسيحيين حتى ظهرت المسيحية بين سكان النوبة وشمال السودان .

وأخذ الصراع المسيحى يقل بعد أن أصبحت المسيحيه دين الدولة بين مذهب كنيسة الأسكندرية الأرثوذكسية ومذهب كنيسة روما ... وكان من مظاهر هذا الصراع تنافس الأمبر اطور جستتيان ( ٥١٧ - ٢٥١٥ م ) وبين زوجته ثيو دورا التي كانت تتبع للكنيمة القبطية . فقط سمغت أن زوجها قد كلف البطريك تيو دوسيوس لنشر مذهب كنيسة روما في أرض النوبا والسودان وحيث كانت الكنيسة القبطية هي صاحبة الشأن في مصر .. علمت ثيو دورا ينوايا زوجها وأتصلت بالاسقف لو نجينيوس ليكون أسقفاً على بلاد النوبة وينشر المهذه وأتصلت بالاسقف لو نجينيوس ليكون أسقفاً على بلاد النوبة وينشر المهذه الارثوذكسي قبل وصول البطريك ( ثيو دوسيوس )في عام ٥٦٩ م

وقد نجح رسول المملكة ثيودورا في الوصول إلى النوبة قبل صاحبه حيث قفل الطريق أمامه التقدم في أرض النوبة .. وقد وجد هذا المذهب الارض بمهدة لقبول هذه الدعوة فقد كان رواد الكنيسة الاوائل يجوبون هذه المناطق وكانوا يلجأون اليها للاحتماء بها بجانب اخبارهم التي وصلت إلى هذه المناطق وأستعد الناس لقبول هذه الديانة الجديدة وهم يرون ديانتهم الفروعونية قد طمستها الديانات الرومانية مم جاءت هذه الديانة الجديدة بصورة غيرالتي ألفوها وسمعوا بأنتشار هابين سكان مصر . . . فقلت عصبتهم لديانتهم القديمة وباتوا في إنصار هذه الدعوة الجديدة . . . وقد كانت شخصيات هؤلاء الرهبان هي الدعاية

الطيبه لهذه الديانة بين هؤلاء القوم الوثنيين عباد آلهـة الفراعنـة ، وكما نجح أوغسطين في ( ببو ) ، وانتشار المسيحيين في الحبشة نجح هؤلاء في شال السودان وقد اعترض حكام المقرة لو نجينيوس مبعوث المذهب الارثوذكسي حتى أضط إلى الابتحاد عن النيل وسلك طريق القبائل البجاوية في الشرق حي وصل إلى علمك علوة وعمد ملكها وأفراد أسرتة وحاشيته عبادا للمسيحيه .

أنتشرت المسيحيه في مصر على أكتاف عامة الناس وقد إشترك الاقباط في فشرهاوظهور المذهب الارثوذكسي .. وحيث كانت اللغة الاغريقية لغة الانجيل فقد كان تعلم هذه اللغة ليس متيسراً للكثيرين ولكن إنتشارهذا الدين المسيحي دفع لتعلم هذه اللغة في حبن حلت اللغة القبطية في نشر هذه الرسالة .. وبهذه اللغة أدخلت المسيحية السودان وأصبح تعلم هذه الديانة والتعمق فيها يتطلب تعلم هذه اللغة واللغة الإغريقية الأمر الذي كان شاقاً على السودانين...

وكانت مهمة تعليم الرهبان من الافراد السودانيين فيه ، كثير من المشقة ويبدو أن هذه الدعوة لم تقف امامها هذه الصعاب فانشأت الكنائس بعد إيمان ملك علوة والمقرة وحكام الاقاليم في شهال المقرة وجنوبها حتى حدود بملك علوة وأرض الجزيرة وقامت الاديرة التي كانت المدرسة الاولى للحياة المسحية وتخريج رواد صبورين ذاع شأنهم في الفيافي والسهول وظلت المسيحية تتقدم في السودان وتجد المساعدة من تنافس كنيسة الاسكندرية وكنيسة روما وأرسال المبعوثين من لرهبان وتعميد بطارقتها حتى دخلت مصر في الفتح الاسلامي بدخول عمر بن العاص إلى القسطاط عام ١٦٤٦م ودخل الاسلام منافساً حديدا للديانة المسيحية . فآمن معظم الناس بالرسالة الحديدة التي كفلت حرية الديانة المسيحية . فآمن معظم الناس بالرسالة الحديدة التي كفلت حرية الديانة المعامل وأعطى عمر بن العاص الضان لبطريق الاسكندرية وعدم التعرض لكنائسه ورعاياهاوقدم لهم المساعدات ... ولكن هذا الدين المنافس الجديدالذي ظهر ورعاياهاوقدم لهم المساعدات ... ولكن هذا الدين المنافس الجديدالذي ظهر النبي عليه الصلاة والدين لم يؤمنوا بالمسيحية يميلون في الجذيرة العربية ووصلت أخباره إلى هذا الدين لم يؤمنوا بالمسيحية يميلون إلى هذا الذين المبل البليغ .

كان دخول الاسلام مصر يهنى الحد من نقدم المسيحية والاحتفاظ بمواقعها كما يقولون وزحفت القبائل العربيسة وخرج الرومان من مصر وابتعد شبح الامراطورية وقلة سبطرة الدولة فى نشر الديانة المسيحية وأقام عمر بن الماص جامع عمرو وأفيمت الجوامع فى المدن الكرى ودخلت مظاهر الاسلام على ضفف النيل وزهد الرهبان فى هذه الارض المقفولة وفضاوا العمل فى أدبرة غرب أوروبا وأسياحيث فقدت المسيحية مساندة الدولة و نعضيدها رغم إنها لم تقف معارضة منها .

وبذلك دخل السودان فى المسيحية فى القرن الثالث والرابع والخامس فى شكلرهبان هاربين أو افراد الاجئين حتى كان القرن السادس فقيلما حاكم علوة والمقرة .

ولم يمضى قرن حتى دخل الاسلام مصر وافقاً أمام توسع هذه الديانة بالدعوة للاسلام والآيمان بسيدنا محمد عليه السلام بخاتم المرسلين . .

وبدخول الاسلام إلى مصر زحف العرب على النيل وأرسل عر ابن العاص قائده عقبة بن نافع عام ٦٤١ م لاخضاع الغربة وقد قابلته الغوبة بالقوة ولم يستسلبوا له حتى عقد الصلح بينهما ولسكن عادت النوبة المسيحية مرة أخرى التمرد على عهد عبد الله بن السرح فزحف جيش المسلمين عليها ولم يكتنى هذه المرة بتهديد المسيحيين من النوبة المجاورين لحدوده الجنوبية بل وصل إلى عاصمة النوبة المسيحية هنقله وحاصرها وضربها بالمنجنيق عام ٢٠٢م حتى أستسلم ملكها قليدوروث وعقد صاحاً بين الطرفين الم يمس عباده النوبيين ، كما أنه ضمر سلامة قليدوروث وعقد صاحاً بين الطرفين الم يمس عباده النوبيين ، كما أنه ضمر سلامة حياة المسلمين الذين بعنيقون الاسلام في أقامة شعائرهم .

. . . بعد الانتقال إلى تتبع حياة العرب في السودان بعد ظهورهم في مصر وأف يقيا يحق لنا أن ناتمس أوجه النشاط الثقافي والحضارى في هذه الهترة وما تركنه الحضارة الفرعو نبة والمسيحية . كما رأينا دخلت المسيحية السودان دون حرب أو فرض عليها وكان دخولها تصاحبه بعض العقبات منها اللغة القبطية واللاتينية لغة الاديرة التي جاورت الكنائس التي قامت بكثرة وبسرعة على طول النبل في صادقا ود قله والدبة ومروى وكورني وشمال كريمة عند الشلال الرابع وأنتشرت المسيحية حتى رصلت علمكة سوبا التي قامت فيها أعداداً هائلة من الكنائس الخيلة الرائعة .

دخلت الاديرة السودان وأحتلت ابنية الممابد الفرعونية القديمة وكذلك قامت بعض الكنائس على بقايا هذه الاعمده والمبانى المديمة التي لم تعد صالحة للعبادة الفرعونية . .

و باشرت المسيحية و النها في اشر الدعوة و تعليم الناس و سالة المسيحى في الحياة إلا أن الرمن لم يمهل هذه الكنائس أكثر من قرن حتى دخات مصر بحبوش العرب المسلمين و بذلك قطعت عليها فرصة تطورها وازدهارها كما كان في الحبشة بل إنكمش وهبانها داخل أديرتهم ووقف تطورهم العلمي وانشغل الناس عنها بالدخول في الدين الجديد الذي بات ينافسها في أرضها وفقدت المكثير من العطف والمساعدات التي كانت تلقاها من المراطنين وربما فقدت بعض أراضيها التي إقنطعتها لنفسها لعبادة الرهبان وعملهم وكأملاك للكناسة كها كان شائماً في ذلك العصر بأن تمتلك المكنيسة اراضيها الشاسعة وتستغل دخلها للصرف على الرهبان وأوجه تقدمها وشتونها المالية .

بعض الآثار من المخطوطات التي وجدت قريبًا من المساجد التي كانت كمائس

اكمتشف أنها مخطوطات من الانجيل بالمغة القبطية كما أن الرسومات التى وجدت على صدارة الكنائس تكشف ان الروح القبطية كانت هى الغالبية على الكنائس وأن لم يمنع ذلك فى إنتشار اللغة اللاتينية داخل الاديرة والكنائس ولتعرض هذه الاثار بعد الإسلام لكثير من التخريب أضاع الكثير من آثار هذه الفترة إلا ان عران سوبه وكثرة كنائسها وأستمرارها فى اداء رسالتها حتى القرن الرابع عشر الميلادي يكشف لنان أن رهبان شهال السودان بعد أن قل عدد المسيحيين بالشهال نزحوا للجنوب كما إن خريجي تلك الاديرة وجدوا في حياة سوبة الوادعه وحاجة السكان هنالك اليهم و بعدهم عن الغارات دفع فى حياة سوبة الوادعه وحاجة السكان هنالك اليهم و بعدهم عن الغارات دفع الرهبان للذهاب للجنوب وأستقرت المسيحيه فى كنائس وأديرة سوبة و القرن السادس والسابع حتى قيام دولة الفونج الى وجدت هذه الدولة المسيحية فقيرة من المعلمين والرهبان.

توغلت المسيحية فى الجنوب فى حين زاد بمرور المنين دخول الدين الاسلامى فى الشمال وبعدت كنيسة علوة الارثوذ كسية عن كنيسة الاقباط فى الاسكندرية التى كانت مركزاً هاماً فى الشرق الارساء المسيحية وتعاليمها ، وتطوير هذه التعاليم والدفاع عنها .. وانقطع خط الصلة بين سوبة والكنيسة الام فى الاسكندرية .

وكانت هناك في الشرق كنيسة الحبشة الارثوذكسية أيضاً التي كانت تابعة لكنيسة الاسكندرية التي بدأت تفقد الكثير من الرواد الجددكم أن بعض الحكام من المسلمين لم يتركوا لها الحرية في حياة الافطاع التي كانت تعيشها الكنيسة في أوربا التي وصلت من القوة عن طريق الإقطاع مركزاً مالياً عظيماً حتى باتت هي الساءة داخل ذلك النظام.

أضانت الكنيسة للفنون وحضارة الفراعنة الفنى القبطى والمغة القبطية والفن الاغريق والمغة اللاتينية الى لم تخرج عن الاديرة بعيدة وتطور الفن داخل الكنانس والاديرة ووقف نمو الفن والحضارة الفرعونية إلا ان التقاليب الفرعونية لم تزول فى مياه الناس وذلك لضعف رسالة المديدية التى لم تجد المعلين والاكفاء بالقيام برسالتهم بين المواطنين ومحاربة تلك العادات الوثنية .

ونحن إذا أردنا أن اتنبع الطور المجتمع السوداني في القرن السادس الميلادي حتى القرن الثامن عشر فلن الجد أى مخطوطات غير أثار لم النطق بعد ولم الكشف الريخ هذه المرحلة غير أنسا بمكن الاستعانة بما خلفه بعض الرحلة — ببض المواطين من مخطوطات بمعرفة الحياة الاجتماعية وسبل كسب الديش والحوين المدن و احد ذلك في مخطوطة ودضيف الله وهي تكشف لنا حالة الصوفية والنشاط الاسلامي الذي قام على اكناف لرجال الصالحين والصور الغريبة والروايات المبالغ فيها عن الخوارق التي كان يأتي بها الأفراد . وهي المكشف بصوره عامه المبالغ فيها عن الخوارق التي كان يأتي بها الأفراد . وهي المكشف بصوره عامه الأفكار الغريبة و المسير بعض الحركات المرضية على أنها علامات صلاح كا يضيف لنا بوكهارت عن الحالة المستقرة المجتمع على النيل وحالة القبائل وسط حالة النجارة وجشع حكام المدن على البيل في بربر وعطيرة والدامر وشندي وأعباد دخل ورؤساء الجاعات على ضرائب التجارة . . .

إلا ان النجارة كانت هي الحياء في بعث حركة العمل في نقل حاصلات أهل النيل وروافده وسنار عن طربق شندى سنار ودارفور ستنا. إلى سواكن أو المدر وعن طربق الآربعين بجانب هجات فطاع الطريق مثل النسم الذي كان يعيش في أرض الرابطات في القرن الناسع عشر و مجومه المتواصل على القوافل و تنسيم أمواله على الساكين و نيرت الله والمربية و تكشف لنا وحلة بوكبارت

والتونسى أن تعاليم الدين تكاد تكون معدومة أو بجهولة وأنتشار السكر والدعارة حتى فى مدينة مثل الدامر حيث نشأت: بيوت العلم والصوفية وبيت المجاذيب وما لاقاه بوكهارت فى تلك المدينة يكشف عن رهبة رجال الصوفية على جميع المنطقة التى حواليهم واحترام الناس لحقوق رجال الصوفية إلا أن رجال الصوفية لم يحاولوا أن يتدخلوا فى حياة الناس العامة أو تقويمها وانتشار بيوت الحر والدعارة حواليهم كان يكشف عن حالة المجتمع و تفككه .

كما تكشف لنا رحلات التونسي لدارفور في أوائل القرن التاسع عشر أيضاً عن حالة المجتمع القبلي والمعربي في غرب السودان وانتشار الجهل والخصومات القبلية والصراع الذي كان يلاقيه العلم حتى من رجال الحاشية والخاصة بالملك.

## القرن السابع الميلادي

قبل الحديث عن الاحداث الداخلية في السودان بجب علينا أن نطل على الاحداث الحارجية خازج السودان التي كان لها أثر على تعاور السودان وسنحاول في هذا القرن تتبع النشاط الانساني والتوسع العربي بماكان له اثر مباشر و الحياة السودانية فقد اعتمدت معظم الدراسات التاريخية بتتبع الحركة العربية في السودان وأستخدام الحوادث البومية لدخول العرب السودان وأبعدوا هذه الاحداث لليومية عن بجرى السياسة العربية والاسلامية في تاريخ الدولة الاهوية والعباسية والفاطمية وربط هذه الاحداث وإنعكامها على الحركة الإحلامية والتوسع العربي . لانه بدون تتبع الوضع السياسي للدولة الاسلامية في القسرن السام المبلادي حتى القرن الحامس عشر الميلادي لانستطيع أن ندرك سبب إنتشار العرب والدوافع السياسية والعقائد والمذاهب الدينة التي كانوا بعتنقونها وأثر هذه المذاهب في تاريخ الدولة الاسلامية ودخول العرب إلى أفريقيا الوسطى .

كان القرن السابع الميلادي هو عصر الفتوحات الاسلامية وأنتشار الدين الاسلامي في الجزيرة العربية حتى شرق إفريقيا . وحين دخول الاسلام إلى صر في هذا القرن كان السودان ينعم بميلاد المسيحية وهي في طور شبابها وأزدها رها وبدأت المحاولات العربية لاخضاع بملحة دنقلة السيحية إلا إنها إكتفت بعقد صلح مع ملك دنقلة قيلدوروث عام ٢٥٢ م . حاء فيه إنه لا يحارب المسلمون النوبة وبالعكس وأن يدخل المسلمين بلاد المسيحيين بجتازين غير مقيمين فيها وعلى النوبة حفظ من نزل بلادهم من المسلمين حتى يخرج منها ، وعليهم و دكل آبق دخل بلادهم من عبيد المسلمين وعليهم حفظ المسجد الذي إبتناه المسلمون بدنقلة وكنسه وإسراجه و تكرمته وإلا يمنعوا عنه مصليا وإن يدفعوا في كل سنة ثليًائة وستين رأسا من إوسط رقيقهم غير المعيب يكون ذكراً :

هذا الحادثكان من أهم الحوادث التي حدثت في حياة السودان السياسية والآجتماعية إذ تعرضو لاول مرة لغزو من القبائل العربية وهم لم يعرفوهامن قبل وخاصة سكان هذه المنطقة إذ لم تستط مصر من قبل تحت سيطر الدرب إلا في عهد العرب العمالقة .

وإن لم يأتى هذا الحادث بذنائج سباسية فى حدرد الدرلة السردانية إلا أنه كان علاقة تاريخية وبمرآ مأمونا لدخول العرب فى هذه المنطقة ووقوف الجامع بين الكتائس وإقامة الشعائر الاسلامية من صلاة وآذان وأدخل على حياة الناس فى لمك المنطقة الشماليه أسلوبا جديدا فى العبادة لم يألفونه ودينا جديدا مباركا جاء ينسبهم دينهم القديم

إما ماعدا ذلك فقد استمرت الحياة السياسية والاجتماعية في السودان كما هي ولم تحدث حوادث خارجية تؤثر في حياء السودان في المستقبل غير الهجرات العربية التي كرّت نحو شرق إفريقيا والني إضطرت إخيرا للهجرة لداخل أفريقيا واواسطها والناثير في منطقة الفرر وكانم ورداي والسنغال وتمبكتو.

هذا فى الشمال أما فى غرب السردان في مدب نحديد الحيالة الاجتماعية فى المعران المحافظة امدم وجود أى وثر ثق إر معلومات عنها واكن يبدر من العمران والحياء الاجتماعية الملكية الني كانت سائدة فى دار فور ومنطقه جبل مرة حتى القرن الخامس عشر الميلادى . أن هذه المجموعات عرفت الحياة الاجتماعية و نظم المحكم فى فترات بعيدة من دبانة وعبادات شعوب تلك المنطقة كانت تختلف عن سائر البلاد عا يدل أنها قديمة وعربيتة فى هذه المنطقة الغنية بالخبرات الطبيعية والانهار والوديان الني هى المصار الأول لحلق النجمة والمجتمعات المختلفة الاولى .

### سليخون :

بعد وفاة (سبائون) إغتلى عرش طيبة إبنه سبيخون ، وخلف له والده عدواة أمراء الوجه البحرى ومرارة هزيمة الاشوربين ، فحاول أن يعمد هذا الملك إلى سياسة فرق تسد بين أمراء الوجه البحرى إلا أن المنية عاجلته قبل أن يتمكن من اعادة وحدة البلاد كما كانت عايبها حتى أعطى فرصة لليبيين للظهود مرة أخرى وتدخلهم لمساعدة أمراء الوجه البحرى لطرد الاثيو ببين

#### رهنخي :

ومن ملوك الدولة الأثيوبية بعنخى العظيم الذى خلف لنا أثاراً كـ ثيرة تتحدث عن بجده وعظمته وشهرته فقد سمع هذا الملك بمحاولة الليدين لتجميع أمراء الوجه المحرى وطرد الاثيوبين من مصر فجرد بعانخى حيشا نظيما وأرسله لمصر رخلص طيبة من سيطرتهم و لحقهم بعانخى بجيش آخر رطارت فلول المنهزمين حتى تمت له السيطرة على الوجه القبلي كلة وإستمد لمحاربة بقايا أمراء الوجه البحرى وإحتمل بنصره في معبد آمون بالكرفك . ثم واصل زحفه على أمراء الوجه البحرى حتى وقف عند حصون منفف القوية وقاد الحلة بنفسه حتى كسر شوكة حصون منف وعامل أسراءه أحسن معاملة .

أما في أواسط السودان فقدكانت منطقة الجزيرة أكثر كثافة بالسكان وخاصة منطقة النيل للازرق وجنوم أقبائل الشلك الوثنيه وقد أعتنقت شعرب تلك المنطقة المبادات الوثنية وبغضها أخذ المسيحية بظهور علمكة علوه (سويه) في تلك المنطقة وانتقال الحكم اليها بعد هجوم الحبشة عليها في القرن الرابع الميلادي وتدمير مروى الفديمة .

. . . .

\* \* \*

## نشاط الحركة الثقافية في العصور الأولى للاسلام

دون أن نضيف للتاريخ بعض العبارات غير العلمية ودون أن نقصور من أشياء صغيرة حقائق كبيرة تعطيفا صورة بعيدة عن الحقيقة وتجعل التاريخ الحقيقى صورة بعيدة عن الواقع بفعل حبنا أو محاولة اعطاء ماضيفا شيئا من المجد بأسلوب فيه كثير من العطف والحب . . ولمكن الاجدر بنا حتى نقف على الصوره الحقيقية للتاريخ أن نقف منه موقف العالم الذي يفسر الاشياء كما هي دون اعتبار للنتائج ان كانت ترضيفا أولا ترضيفا .

لو تتبعنا حركة البعث الاسلامى المصاحب لنهضة النّكر العربي نجد أنه إبتداء فى جنوب الجزبرة مع مولد الرسول ( صلعم ) ثم انتشرت الدعوة للشمال تم عرجت على شمال افريقيا ثم غرب أوربا المقال على البحر والمحيط .

بدأت الدعوة الاسلامية بحماس دبني شديد ثم انحرفت بحماس للدولة الجديدة التي قسمت المسلمين إلى أفسامُ كمشيرة منهم من تبع حكم معاوية بن سفيان وعائلته ومن عارضة من أسرة على بن أبي طالب الشيعة ثم كان الخواوج عارضوا الجهتين كمنتازعنين على زعامة المسلمين.

فى مداية هذا الحلاف داخل الجزيرة العربية وانتسام العرب إلى تبلاث جبهات كل هذة تترصد بالآخرى وتعمل للاساءة والإطاحة إليها دفعت بالدولة الاسلامية إلى انجاه جديد. وهو التركيز على تقرية الدولة الاموية ان كانت أو العباسية عسكريا، وتنظيم حال الدولة حتى تستطيع أن تطارد وتقطى على الفئت الآخرى الى تحاول أرتسىء أو تذكون للاطاحة بالدولة الاسلامية القائمة

هذا الصراع الداخلي داخل الدولة الاسلامية حد من نشاطها الاسلامي والثقافي بل دفع بكل امكانياتها بل بعضها إلى محاربة الخارجين على القانون، والمعارضين من العرب بجانب المشاكل الخارجية . . . وهذا هو السبب الذي دفع بالدعوة الإسلامية أن تفقد وحدثها وقوتها التي خرجت بها من جزيرة العرب في زمن الخلفاء الراشدين .

بدأ الحكم الاموى عام ٢١ ه – ٦٤١ م واستمر صراع داخلي مرير كلفه كل المكانيانه نحاربة الشيعة والخوارج ،ولا ستبتاب الآمن في الاراضي الجديدة التي فتحها العرب الإسلام ،الامر الذي جعل الدولة الامريه تتعاون مع الشعوب الاخرى خائفة من أنصار الشيعة والخوارج ، حتى انتهى الحمكم الاموى عام ١٣٣ ه ٥٠٠ م وكان سبب انتهائه هو هذا الصراع الداخلي الذي واجه من الشيعة والخوارج مع اتساع رقعة الامبراطورية الاسلامية .

لاشك أن خروج العرب من الجزيرة المربية واتصالهم بحضارة كبيرة كحضارة الاغربق والرومان والفراعنة واخضاء ملعظم شعوب هذه الحضارات كان لايك للعرب أن يكونوا في مستوى أقوى من هذه الحضارات .. وقد كان لهذه الحضارات في العرب أن يطاعوا عليها وحتى يستطيعوا أن يفرضوا منطقتهم وفكرهم وثقائتهم على هذه المناطق . . . فوجه هذه الدولة الاسلامية سيعارتهم على فكر وحضارة هذه الاهم وملاء مة الفكر العربي مع هذا التراث كان لابد للعرب من أن يطلع اعلى هذا التراث بعد هذه الفتوحات التي أخضعوا بها هذه الحضارات عسكريا فلابد إذن من اخضاعها فلكريا . . . وقد كان لهذه الحضارات سمتها في هذا الضمار ولا شك الحضارة الاغربقتة والرومانية ، وما تركته الحضارة الفرعونية من آثار وما أخرجته جامعة الاسكندرية من عسلم وفكر .

سقط الحكم الاموى ليبدأ الحكم العباسي عام ٧٥٠م - ١٣ ه. وبدأ الصراع العربي من جديد أكثر وحشية داخل الدرب المسلمين أهل الدعوى في عصمية الحكم أبستهم عظمة الرسالة وهدف الرسالة أنما شهوة الحمكم دفعت بالمفوى لكرسي الدولة الاسلامية الامر الذي مزق وحدة الامة الدربية منذ ذلك المتارخ إلى طرائف وأحزاب.

فى ظل هذا الصراع السعت الدولة الإرلامية فى العهد الاموى والعباسى ولكنه اتساع على حساب قوة ومركزيه الدولة الإرلامية وزيادة مسئولياتها وعب، للدولة بجانب هذا التصدع الداخلى المربع الذى ظل يحلف الدولة المركزية والحاكم باسم العرب والمدلمين حتى فتح هذا الباب لكثير من الاجناس الاخرى والحاكم باسم العرب والمدلمين بفرض المساعدة ضد الطوائف الاخرى أن تتقدم إلى كراسي العرب المسلمين بفرض المساعدة ضد الطوائف الاخرى أفاد الثقافة العربية والفكرالعربي لاشتراك تلك العناصر غير العربية في بجال المشقافة والدفكروالإدارة في وحاد والفاهره والمنرب.

اتسعت الدولة الاسلامية واكن ما قيمة ما صرفة فى نشر الثفافة والفكر العربي فى الاراصى الجديده والاسس التى قامت عليما هذه الدعوه فو عالم جديد عن حضارتها ، وأرضها . . . وسنرى الفواعد التى قام عليها الفكر الاسلامى لنشر الثفافة العربية فى مصر ثم السودان .

# تخطيط العرب لنشر الثقافه والفكر العربى

بعد حكم رومانى قام بعد مقتل كيلوباتره فى عام ٤٥ ق ٠ م ٠ إلى ٦٤١ م ٠ بدخول عمر بن العاص لينهى سيطرة المسيحية على أرض النيل والرومان عنها وليبدأ عهداً جديداً فى حياة مصر العربية وحياة افريقيا والنيل .

أنشئت الدولة الإسلامية على أرض النيل وامتدت حتى حدود المملكة السودانية وأرسل عمر بن العاص فى نفس العام قائده عبد الله بن سعد إلى علكة دنقلة المسيحية لينهني هجومه على العاصمة دنقلة بالصلح واتفاقية تتيح للمسلمين اقامة شعائرهم ومساجدهم وضمان حرية مرور العرب.

كان لابد للدولة الإسلامية لتركيز الدولة سلطانها فى أرض النيل أو فى أى بقعة جديدة من اقامة الدولة القوية ثم نشر الدعوة والعلوم الإسلامية بما فيها من شريعة وفقه وحديث وكتاب الله وتفسيّره .

كان الجيش هو قوام الدولة الإسلامية وكان الجامع هو المدرسة الاولىلنشر الثقافة الإسلامية .

قامت مدينة الفسطاس بعد فتح عمر بن العاص فى عام ٦٤١ م بعد أن بسط نفوذ الدولة الإسلامية على مصر ومد هـذا النفوذ إلى عاصمة الدولة المسيحية السودانية دنقلة . إنشاء عمر بن العاص المسجد الجامع أو جامع عمر أو كماكان يسمى المسجد العتيق أو جامع مصر أو مسجد أهل الرايه .

وإذا انطلقنا من هذا الجامع الاول وهذه المدرسة الاولى لنشر العلوم الإسلامية والثقافة العربية على أرض النيل وتتبع نشاط هذه الجرامع وازدهار هذا الجانب العلمي من الدعرة الإسلامية حتى نتمكن من رصد هذا التطور على الثقافة العلمية في السودان بجانب العوامل الآخرى والمصادر الاخرى.

واستمرت مصر فى خلافة الأمويين ثم العباسيين ولم يجد فى حياتها العلمية أى اضافة لجامع عمرو الذى كان منبرا لوالى مصر . . . وقد كان المسجد هو المنبر الرسمى فى المقام الأول ليجتمع الوالى برعيته بعد صلاة الجمعة لالقاء الموعظة والأوامر والتشريعات الجديدة . . . كان الجامع هو المنبر لنشر سياسة الدولة الإسلامية أيام الجمعة . . وكان يقوم بجانب هذا الدور بعقد الندوات والمناظرات وحلقات الدراسة منذ إنشامه ولكن هذا الدور لم يأخذ شكله الواضح . . . بل كان نشاطه ضئيلا بالنسبة لموقع الدولة الجديدة التي عاشت فى اضطرابات الحكم وصراع الشيعة والامويين والخواج لم يتح لها أن تخطط للدراسات والعلوم العقلية لتنمو بجانب الدولة الجديدة ، الامراك جعل من هذه الجوامع كمنبر عام الخطابة الرسمية .

وقبل أن نحكم على هذه الظاهرة يجدر بنا أن نلقى نظرة على المجتمع المصرى قبل الفتح وبعد الفتح م نلقى نظرة عمليـة وعلمية لإنشاء جامعة إسلامية تقوم بتدريس العلماء والفقهاء والمفسرين ولتخرج كافة رجال المعرفة تحتاج اليهم هذه الدولة الجديدة.

قبل دخول العرب مصر كانت الاسكندرية هي جامعة مصر تنقل اليها علوم الاغريق وترسل الوفود وتستقبل الوفود ، ونحن نعرف أن بعض العلماء الافذار في العلوم قد تخرجوا ونبغوا من جامعة الاسكندرية وقد انشأت جامعة الإسكندرية ومكتبتها في عهد البطالمة أو البطالمة ، وقد عرف أهل اثينا العالم م تكريس ، في مفهوم الدولة والقوانين شم ذاتاؤس ، الذي أنشأ مدينة ارغوس في قسم الموره « وافلاطون » فيلسوف الحضارة الاغريقية العريقة تتلمذ على كهنة من كهنة عين شمس أخذ عنهم علم مصر القديمة .

ثم و بطليموس، ابن الاسكندرية وأبو علم الفلك والجغرافيا وفيتاغروس، ضاحب النظرية ومطور علم الهندسة والذي رفعه علمه في نظر تلاميذه حتى أدعوا أنه إبن الآلهة (أبو لون) ثم « بلوتينوس ، مؤسسة الفلسفة التي تعرف باسمه والتي تدعو لحرية الإرادة والإيمان بالله والترفع عن المادة وترويض الجسد من الشهوات .

هذه الجامعة التي نقلت حضارة الإغريق والرومان وبعثت الحياة العقلية والفنية من جديد في مصر – بعد أن سكنت الحضارة الفرعونية التي أعطت أقصى إمكانياتها ثم بدأت تذبل لتفسح المجال لشعوب أخرى لتأخذ دورها في التطور .

كان المجتمع المصرى يعيش تحت ظل الدولة الرومانية بفنها وفلسفتها بعد أن ظهر المسيح ليفتح أفاقاً جديدة للعقل البشرى ليفكر في الله والوجود ويخرج الإنسان من عالم الغيبات والله الاغاريق والفراعنة إلى دنيا جديدة مليئة بالحق والتضحيات . . . وقد وصلت آثار هذه الحضارة إلى جنوب النيل وعرف

سكان السودان الفن الإغريقي وآلهة الإغريق ولكنهم لم يبدلوا آلهتهم بآلهة الإغريق حيث لم تكن هناك سيطرة لهم على السودان إنما المعاملات التجارية التي كانت قائمة بين المملكة المصرية الرومانية والمملكة السودانية الفرعونية التي عاشت حتى بعد القرن الثالث الميلادي في حين وقف نمو الحضارة الفرعونية في مصر من القرن السادس قبل الميلاد.

كان المجتمع المصرى هو مجتمع البلاط الملكى وجنده وحاشيته ومجتمع الفلاحين الذين يدورون حول الفلاحين الذين يحدمون هذا البلاط . . . الفن والفكر للذين يدورون حول القصر أوالذين يسكنون فيه أما بقية الشعب فاهم عبادة الآلهة وزراعة الحقول . لياكل السادة ويجبون الضرائب ويعيشوا في عالم آخر قائم على عرق هؤلاء الأشقياء الذين رأوا فيه جنة بالنسبة لحكم الفرس الذين حكموا البلاد بالبطش والإرهاب .

فى ظل هذه الحضارة التى امتدت من شمال البحرالابيض المتوسط إلى جنوبه حتى عمت النيل ظهر المسيح منافس جديد لآلهة هذه الحضارة ... ومعه الإنجيل الذى حير الفلاسفة وأهل الفلسفة فى معتقداتهم وآراءهم .

إن ظهور المسيح لا يمكن أن يكون حدثًا سهلا بالنسبة لرجال الفكر والفلسفة في ذلك العهد . . فقد جاء رسول بعقيدة تخالف كل فلسفاتهم وأفكارهم . . كما أنهم وجدوا أنفسهم في مكان إمتحان قاس بالنسبة لبقية الشعب الذين يستفتونهم في آراء هذا الرسول كما أن موقف الكهنة من هذه

الديانة السماوية الجديدة أمر ليس بالسهل . وأخدن الصراع الطبيعى بين المعتقدات القديمة والديانة الحديثة زمنا ليس بالقليل حتى سادت المسيحيدة وأصبحت ديانة الدولة وفرضت نفسها على بقية الشعب وامتدت إلى المملكة السودانية الفرعونية التى أثرت فيها وبدلت ديانتها في القرن الرابع الميلادي حتى وصل هذا الأثر إلى داخل السودان . إلى مملكة علوه قرب مدينة الخرطوم .

### دخول اامرب والإسلام السودان

سنبحث بعد الآن فى نوعين من المؤثرات على حياة المواطن السودانى أو لا دخول القبائل العربية ـ كقبائل لها عاداتها واخلانها وفكر هاالذى يختلف عن فكر وعادات وتقاليد المغاطق الجديدة التى ارتادها العرب مكرهين أو راغبين وسنحاول أن تنتبع المؤثرات التى خلفوها على الجماعات السودانية فى شمال وشرق وغرب السودان كما سندرس أثر الدين الإسلامى كدعوة جديدة جاءت إلى قرى مسيحية وقبائل وثنية . .

دعوة جديدة تدعو لوحدانية الله وعبادته .. وسنرى إلى أى حدكان دعاة هذه الدعوة أورسل هذه الرسالة توفقوا إلى نوصيلما إلى هؤلاء الاغراب عنها، وكيف إسقطاعت أن تحل مكان الوثنية ومكان المسيحية فى الشمال وفى وسط السودان.

عرفنا أن زحف القبائل العربية بدأ بظهور الاسلام فى أفريقيا وأوزبا من أجل نشر الدعوة الاسلامية ثم هروباً من العصبيات السياسية من إنصار لدعوه الامويه والعباسيه والفاطميه .

وقد كانت مصر هى نظر أمير المسلمين عمرين الخطاب حين دخل عمر بن العاص ناشراً الدعوة الاسلامية فى أقوى دولة فى أفريقيا فى ذلك الوقت وفتح الطريق للقبائل العربية لتنتشر خارج حدود الجزيرة العربية .

دخل عمر بن العاض مصر عام ٦٤٦ ميلادية ولم يكن دخوله إلى مصر دخول

عابَر أو احلال دين مكان آخر وعملية التحويل نفسها لاناً تى بالقوة أو بين يوم وليلة أنه تغير فى معتقدات الناس وفى معاملتهم .

وإذا كان دخول عمر بن العاص إلى أفر بقياً عن طريق مصر يعنى أولا ـ عزل أفرية يا عن حضارة شمال البحر الآحر المنوسظ التي سيطرت عليها منذ عام ٣٣٢ قبل الميلاد بفتح الاسكندر المقدوق لمصر ودخول الحضارة الاغريقيـة لمصر وافريقيا ثم أعقبه الرومان من عام ٤٥ قم إلى ١٤١ ميلاديه .

إذا وضعنا في إعتبارنا أن المنطقة النيلية التي قامت عليها الحضارة والمباني الفرعونية تمتد من الاسكندرية إلى النيل الازرق بالسودان لادركنا أن سيطرة الحسكم على الاسكندرية أو الفسطاط يعنى بالنالى أما أخضاع كل هذه المملكة ذات الحضارة القديمة لحكم الشيال أو ترقب الجنوب لهذا الحيكم الجديد الذي استولى على مقاليد الحكم في الشيال . . . وستظل المالك الجنوبية في ذعروخوف وترقب تننظر زحف هذا الحاكم الجديد على مصر أن يغزوها . . وإذا لم يحدث الفزو يحدث النقام والتماون ، وهذا ما حدث كان جنوب النيل ليس بموضوع هام الاغريق أو للرومان رغم أن رحلة هيرودويت في القدرن الرابع قبل الميلاد تمكشف لنا رعبة للاغريق العارمه لمرقة منابع هدذا النيل وعاولتهم المسؤال عنه أو استكشافه . . هذا يضبف إلى أن قدا مة هذا النيل واسطوريته للسؤال عنه أو استكشافه . . هذا يضبه جبال كلنجارو وشلالاتها . . وهذا يكشف والني رجح أخيراً انها تعني هضبه جبال كلنجارو وشلالاتها . . وهذا يكشف المالومات قد وصلت الهم . . . أو أن نصورهم قدد بلغ هذا الحد الرائيع المنابع النيل . .

هـذه الحضارة المزدهرة التي كانت قائمة على شيال النيـل وكان لها أثر مباشر على جنوب النيل كما جاء سابقاً يمـكن أن يمكون زوالها جهوب عاصفة نغطى على القديم و تترك المـكان مسطحـا للجديد ليذبت بل العـكس إما عملية صراع رغم النغاب الظاهرى الذى امتاز به العرب والاسلام على شمال أفريقيا .

واكن فرض الثقافة العربية والاسلام والحضارة العربية مكان المسيحية وحضارة شرق البحر الابيض المترسط وشعوبه لبس أمرا هينا ويسيراً يتم في عام أو أعوام بسيطه .أن الجيشالاسلاميريما يدخل ويفرض الحكم الاسلامي وريما ينتشر الجند في كل بقاع المماكة ... ولـكن الحياة العربية لن نظهر إلا بعد أن ينغلب هؤلاء العرب عدديا وعسكريا وفكريا على الواقع الموجود ... وهذا ماي-كشف الما دخول العرب السودان في جماعات كبيرة ظاهرة بعد سبعة قرون من دخولهم مصر وغم أن عمر بن العاص (عام ٦٤١) أرسل عبد الله بن السرح لنأمين الحدود الجنربية من الملكة المسيحية والقبائل الجنوبية لضان سلامة عملكت، من الجنوب ولمحاولة بعث هذه الدعوة للجنوب . . ولـكن لقله امكانياته للتوسبح جنو با أكنني رسوله عبد بن السرح بعد أن ضرب دنقلة بالمنجنيق يعقد معاهدة صلح مع حاكمها بأن يعترف بالدين الاسلامي ولا يعاديه ... وأن لا يقف ضد من يؤمن به .. وهو بذاك ضمن حرية العبادة للمسلمين في تلك الملاد المسجمة . . كان هذا أهم حادث في تاريخ السودان الاله لامي . . وأن يفرض الحاكم الجديد على .صر على حاكم شمال السودان المسيحي بأن يحترم الدين الاسلامي . . وأن يجترم المسلمين ويتركهم لأداء شعائرهم . . . وفد كان من جس حظه / ن هذه المملكة المسيحية لا تملك من المنفعة أر المفاومة لهدا الفائح الجديد الذي أزهلت فنوحاته كل عالك العالم وأصبح يرعب كل ملك ينتظر

كانت معاهدة بن السرح هي وضع الرايه الاسلامية بن قياب الكنائس في ارض السودان في النصف الاول من الفرن السابع الميلادي ... وعاد راجعا بعد أن ضمن حرية العباده المسلمين .. .. وليكن في الحقيقة لم يكن هذا لك مسلمون قهي دعوة جديدة دخلت عليهم بالقرة .. .. وليكن ظهرة التسامح والعقد الذي أعطاه بن السرح لحاكم دنقلة فتح الباب لهذه الدعرة أن تدخل قلوب المواطنين في أرض مسيحية متعصبة لمسيحتها وربما غاضبة لإنهزام مصر المسيحية أيضا .. .. وسد الطربق أمام هذه المالك إلى الاسكندرية والامر الذي قاد لخنق هذه المسيحية في حدودها وربما عزلها عن العالم المسيحي النشط الذي كان يعمل في شروق البحر الابيض المتوسط لنتشبط رسالة المسيح وتدعيم الكنيسة المسيحية وزعامة أور بالنشر الدعوة المسيحية .

بدالقرنالسامع الميلادى خصفت مصروشال أفريقيا للاسلام ولسيطرة الحكام العرب والقيائل العربية والتكاثر عدد النازحين العرب في شكل جيوش أو هتأجرين يذهبون حيث المتدت دولتهم الاسلامية ... فالحمكم العربي على هذه البلاد فتح لهم باب الهجرة والنجوال بين هذه الامم حتى سيطروا عليها وفرضوا الحتهم وأغلب عادتهم

أما فى السودان فلم يحدث غزوا لوضع درلة اسلامية عربيه كما حــ فى بقية البلدان التى خضاءت الاسلام والحضارة العربية بكل مقوماتها . . . فقد ظل السودان فى شبة سلام من هــــذا المزو الاسلامى والحضارى مكنفيا بعزلته المسيحية .

ولدكن هل يقف الاسلام والعرب عندشمال مصر ، بالطبع لا . . . فقد إمتدت

الهجرات العربية لتأمين الحدود الجنوبية لهذه الملكة الاسلامية التي لها وضع إستراتيجي بالنسبة لحاصة الاسبراطوريه الاسلامية العسربية وبالنسبة لشماك افريقية وأسبانيا . وكانت مصر ملتق مركز هام لهذه الدعوة ولهمذ الانتشار العسربي .

أن ظهور العرب في أى مكان أو بين أى مجموعات لا يحدث في لحظة . . . وإذا أردنا أن نتصور أو ندرس الناريخ كما هو ، علينا أن نسأل أنفسنا بعض الاسئلة كيف كان يعيش هؤلاء العرب مع هذه المجموعات . . . أى حرفة كانوا يتكسبون منها قوتهم . . ما نظرتهم للقوم الذين بينهم وما نظرة القوم أليهم م. وما صناعه هؤلاء اللقوم . . ما هي العلم الاجتماعيه بين هؤلاء السكان وما معتقداتهم . . هل وجدوا هنا لك ثنافراً بين طباعهم وطباع العرب مل وجدوا هنا لك ثنافراً بين طباعهم وطباع العرب ملا وجدوا المناف العرب منهم طباعاً تجعلهم يتعزلون عنهم أم وجدوا تقاربا بينهم في المعاملات والآخلاق حتى سهلت عليهم علية التعايش والتعامل . . . اللغة التي كان يتكلمها هؤلاء القوم قبل قدوم العرب هل كان يعرفها العرب منه هذا النوا عدوم العرب هل كان يعرفها العرب ما إذا حاولنا ان تبدأ بعد غلبة أن نتصورها حتى يمكن أن نتصور حركة التاريخ أما إذا حاولنا ان تبدأ بعد غلبة العرب والاسلام عليهم . . . فستضبع علينا ملامح المجتمع الجديد الذي جاء نتيجه هذا النزاوج والاعتزاج .

ولنضرب مثلا أن جماعة العرب التي حكمه أسوان كيف تيسر لها أن تحكم أسوان .. وحتى تظهر لنا في القرن الحادى عشعر الميلادى بملكة عربيه كنزية تسيطر على جنوب مصر . . . هل حدث هذا الحيكم في لمحسة البصر وأصبح حقبقه واقعه أم هناك تدرجا حدث حتى حدث هذا النغلب .

والصورة بحدث كما يلي . . وهو تغلب العرب المسلمين على مصر دفع لفرض



مبانى رومانية أمتدت إلى جنوب وادى النيل صحراء النجعة تضيف إلى تاريخ حضارة النيل إمكانيات حضارة شمال البحر الأبيض المتوسط.

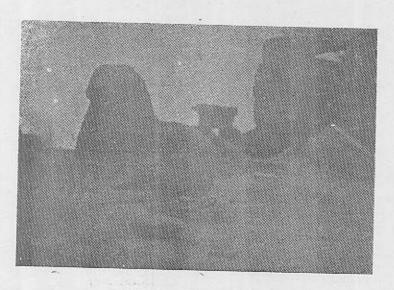

الحيوان من المخلوقات المقدسة . . بقايا أثار النجمة

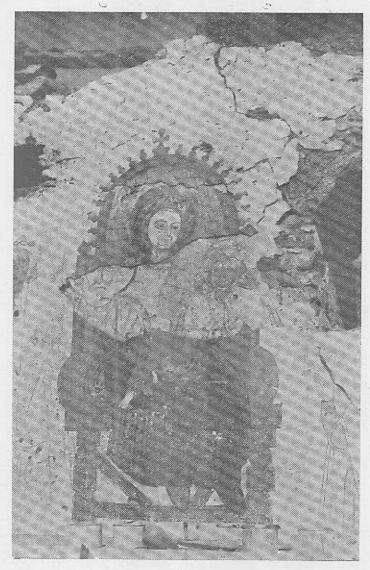

لوحة العذراء والسيد المسيح وجدت بكنسيه فرص . من بقايا الفن المسيحي والقبطي بالمديريه الشمالية . .

اللوحة بها إمكانيات فنية لاحد لها . . منها الجديد . . والقديم الممثل في حضارة انسان النيل.



الفرعونية الى قامت عليها المما بد والقصور والقاعات. يقايا السميك المروى ( ٥٠٠ ق ٠ م ٠ - ٥٠ م ٠ في المصورات الصفراء تبين مهانة البيناء والأعمدة

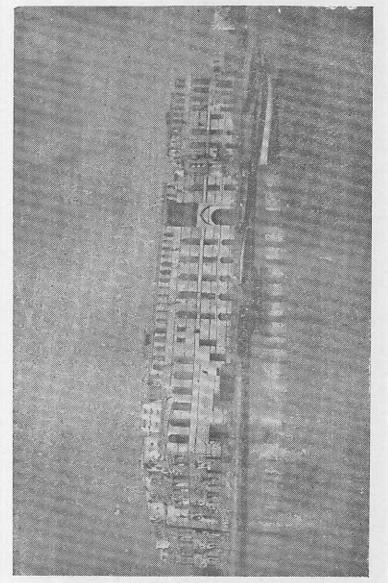

أطلال مدينة سواكن ميثاء البحر الأحمر في شرق السودان واجهة الحضارة المورية في الشاطيء الآخر من البحر الاحمر.

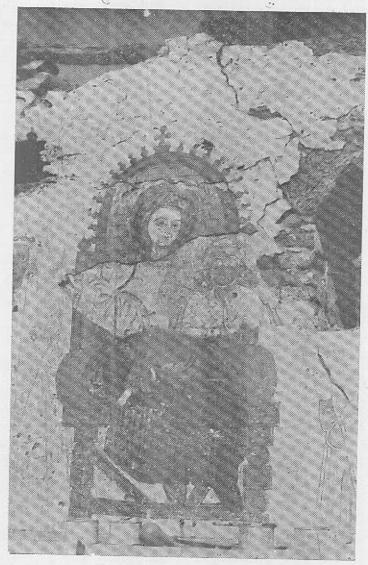

لوحة العذراء والسيد المسبح وجدت بكنسيه فرص . . من بقايا الفن المسيحي والقبطي بالمديريه الشمالية . .

اللوحة بها إمكانيات فنية لاحد لها . . منها الجديد . . والقديم الممثل في حضارة انسان النيل.

حكام على المراكز الكبيرة ولماكانت أسوان من المراكز التجارية الهامة بين حدود بمدكة مصر . . . وبمالك النوبة المسيحية والصلاة النجارية عن طريق القوافل لبيع حاجيات أهل السودان . . . وعبنها وبمرود الزمن وقرة هذه الحامية الجنوبيه كثر عدد الدرب بها . . . وحينها كثر عدد العرب بها . . . وحينها كثر عدد العرب بها . . . نوح اليها به ض مجموعات القبائل العربية التي كانت تجد في ظل الحكم العربي ضهانا وحماية لها من أي منطقة أخرى .

وحينها كانت علاقات أموان بمالك النوبة دائما فى تحرش بسبب الدين والقوائل التجاريه ... ولهجوم النوبة على حدود هذه المملكة المسلمة ... إنتهى الآمر بأن تغلبت المملكة الجنوبية الآملامية على ردع المملكة النوبية المسيحية وفرض دية عليها .

اذا اعتبرنا الفتوحات الاسلامية هي البداية العظيمة الهجرة العربية خارج الجزيرة في مجموعات كبيرة ولو اعتبرنا أن العرب وصلوا إلى حدود المملكة المسيحية السودانية دنقلة في الده ف الأول من القرن السامع الميلادي . . . بعد اصطدامات هدمت قباب كنائس دنقلة رجع العرب لحراسة الحدود المصرية وأقاموا في أسوان قاعدة جديدة للحرب.

وفى القرن السمام الميلادي كثرت الروايات عن بلاد النوبة والبجة وبهنسه والسودان في كذب العرب في كذابات قائمة على الرواية والنقل وهو أمر الم يكن معروفا من نبل وظهر اسم القبائل السودانية في روايات كثيرة وأشتباكت مع العرب بعد القرن الثالث المجرى الأمر الذي يجلنا تقف عند اسوان كقاعدة الطلاق للعرب والمسامين داخل السودان .

شيد العرب بأسواق حصناً قوياً ضد غارات النوبة والبجه وسكنت القبائل العربية في المناطق المجاورة لاسوان وذلك يعد حكم عنمان بن عفان الذي في عهده حقد الصلح بين النوبة والعرب على أن يدفعوا جزية سنوية قدرها أربعائة رأس في السنة

#### النوبة :

عرف العرب المودان بأرض النوبة جنوب أسوان إلى جنوب ملتقى النياين الآبيض والآزرق كما أضافوا البجة إلى أرض النوبة . . . وبذلك كان سكان السودان عموما بالنسبة اليهم نوبة . و قد عاشروهم وعرفوا كرم طبعهم مما جعل النبي ( صلعم ) يقول من لم يكن له أخ فاليأخذ له أخاً من النوبة .

وعند ظهور الاسلام على حدرد السودان كانت هنالك على الشهال مماسكة النوبة المسيحية وعاصمها دنقلة ... وفي الجنوب علمكة علوه المسيحية أيضاً وعاصمها علوه (سويه شرق الخرطوم) . . . وهذه المنطقة النبلية حتى جنوب النيلين كانت تخضع للمسيحية في حين كانت قبائل البحة المتقشرة في وديان البحر الأحمر وقرب النيل حتى حدود أسوان طلبا للمرعى وهي قبائل وثنية لا يجمعها ملك إنما لمكل قبيلة رئيسها وهي قبائل كثيرة منتشرة .

وقد عرف عن قبائل البجة المتعددة إنها قبائل شرسه ميالة للقتال والنهب وقد كانت كثيرة الغارات على طرق القوافل النجارية ولعدم انضامها ، وخضوعها لحاكم كبير كانت تتصرف هذه النصرفات الفرديه التي لا ينفع معها عقد صلح أو خلافه ... انما كانت هذه للقبائل تتبع طبيعتها الحلويه ... وهذا النهب يكنى حاجتها المادية لحقوات الارض الطيمة بما تفتجه مصر أو أرض السودان .

أما الذوبة فق جاء في معجم البلدان للامام شهاب الدين بن عبدالله يا قرت بن عبدالله الحسيحية بن عبدالله الحسيحية القبطية ( يعاقبه ) كانت حالنه الاجتماعية متيسرة وكانوا اصحاب ابل ونجائب وبتر وغنم ولملا كهم خيل عتاق وللعامة براذين وفي بلدهم الحنطة والشعبر والدرة ولهم نخل وكروم ومقل وأراكي ) .. وهذا الوصف لا ينطبق على شمال النوبة أنما يفطبق على أرض – النوبة عامة التي عرفها العرب وهذا يدلى على أن النوبة كانت لهم ماشيتهم وكان لهم زرعهم . فهم قوم مقيمون – اهل حضارة النوبة قديمة ودولة منظمة عريقة لها تقاليدها ودينها وحضارتها وليست دولة حديثة أو بحموعات متنافرة كافي شرق السودان .. . وهذه الحضارة اخذت حديثة أو بحموعات متنافرة كافي شرق السودان .. . وهذه الحضارة اخذت طبرت المسيحية إنتقلت الحضاره إلى الجنوب على صفة النيل الازرق عند ملتقى ظم بت المسيحية إنتقلت الحضارة لم تكن مجمولة أو منعزلة أو بدائية بل البليين في هذه المساحات الكبيرة لم تكن مجمولة أو منعزلة أو بدائية بل المدلك في المقربة المنظمة ودينها وأتصالها الخارجي .

أما فى الشرق فقد كانت هذه القبائل المتعددة من البجة . . . قبائل بدوية وثنية لاندن لحاكم أو ملك أنما لكل قبيلة زعيمها ، يحكمها قانون القبائل ، كل ما كانت هنا لك قبيلة قوية كانت لها المكانة عند القبائل الاخرى وكان يخشى بأسها وقوتها . . . أما القبائل الصغيرة فهي لاتنفك تتعارك مع بعضها البعض أما من أجل الثأر أو من أجل المرعى أو من أجل النهب وسرقة الماشية القللة الحراسة الصالة .

هذا هو الخط العريض الذي واجه دخول الإسلام والعرب من الشمال . . مدنية مسيحية قديمة ذات حضارة فرعونية عريقة وديانة حديثة ودولة منظمة قديمة عرها أربعة عشر قرنا أقدم من حضارة العرب وهى فى الشمال أقوى وأعرق . . . تضم قبائل قديمة أصيلة ذات تقاليد وشجاعة جعلتها تحتفظ بملكها بعيدة عن السيطرات الخارجية التى خيمت على مصر فهزيمة هذه الشعوب ليس بالامر الهين واخضاعها ليس أمرا سهلا لانها قبائل قديمة عرفت المعارك والقتال ولم تستسلم يوما ما . . . ولذا كان دخول العرب من النيل ليس أمرا سهلا أمام مجموعات لها دينها وبأسها واستعدادها ولها لغتها الخاصة . . . أربعة عناصر قوية تواجه تدخل العرب والاسلام من النيل . . . الحكومة القوية العريقة . . الشعوب المتمرسة على هذا الصدام والتي لا تخضع بسهولة . . . واللغة الختلفة عن اللغة العربية . . ثم الديانة المسيحية التي بسطت نفوذها على طول النيل .

هذا ما يخص جبهة النيل أما ما يخص الجبهة الشرقية أى تلك القبائل البدوية المتعددة المشاكسة . . . فاو كان هنالك ملك يحكم هذه القبائل لأمكن إخضاع الملك بالقوة لما للمسلمين من قوة وبذلك يمكن إخضاع جميع القبائل . . ولكن الآمر هنا أصعب ، فهمة الدولة الإسلامية ليست سهلة . . . فعليها أن تخضع جميع هذه القبائل الوحدة تلو الاخرى . . . هذه من ناحية السيطرة على هذه القبائل الوحدة تلو الاخرى . . . هذه من ناحية السيطرة على هذه القبائل الم . . . ويأتى عنصر آخر هو اللغة فهذه القبائل لا تتحدث اللغة العربية مما يجعل مهة للتفاهم معها أمر أصعباً . . و تعليم الاسلام أصعب . . . وهي اعقد المشاكل فكبف يكون التفاهم بين هذه القبائل وبين العرب المسلمين . . . وكما أن ديانة هذه القبائل هي ديانة وثنية لا يسهل توصيل هذه الرسالة لهؤلاء القوم الوثنيين لذبن لا يعبدون إلاها . . . فلو كافرا يؤمنون بالمسيح لا مكن اقناعهم بسمولة وبالجدل . . . أما أن تخرجهم من الظلمات إلى الغور بدون سابق معرفة . . . أو نهي ، لهذا اللقاء وهذه القنوة فليس بالامر الهين .

هـــذا هو الخط الشهالى الذى واجه تدخل العرب والاسلام والمفاصر الى حددت من انطلاق العرب والاسلام الى السودان بعد القرن السابع الميلادى كما حدث بسرع، فى بقية بلدان شرق أفريقيا . . . هذا مما جعل العرب يقنعون بأسوان ويقيمون بها لوقت طويل . . ويكتفون بالجزية على علمكة النوبة المسيحية ذات الخيرات والحضارة والتنظيم وتركت القبائل البدوية فى شأنها . ولمك على استمر الحال على هذا الحظ المنهالى ضد تدفق العرب والاسلام أم أن الزمن كان له عنصر مساعد فى ذلك .

بعد القرن النامن بدأت اعداد القمائل العربية تمكش على شال الملكة السودانية . واصمح العرب أصدقاء للنوبة وتخالطوا بهم . وتدفقت بعض القبائل وبذلك قوت شوكة العرب العددية وأصبح لهم وزن وتحالطوا بسكان وادى النيل وانتشروا على السمول الشرقية وعرفوا القبائل البجاوية . . . ولكثرة هذا العدد تسنده دولة قوية . . . أرهب العرب سكان هذا الحظ الشالي وفسحوا لهم وجملوهم يعيشون بينهم يشاركوهم في التجارة وخالطوهم.وبمرور جبر بأتي جبل بعده لاشك تختني النظرة الغربية للجانب الآخر فالعرب الأواتل الذين سكنوا بأرض نوية لاشك كانوا ينظرون تظرة غريبة للنوبيين . .. فقدعرفوا عندهم عبيدا . . كا أن النوبي كيان ينظر للعرب كعنصر دخيل عايهم يخافه لفو تهويحالفه و بتحاشاه و لكن أحفادهذا الجيل الاول-بنمايشمون مع بعض و يحدون أنفسهم مع هض تختني حدة هذه النظرة وعرور السنين تتقارب الآخلاق والعادات والنفوس وهذا ما حدث، رضي النوبة أن يسكن العرب بينهم ويسيروا في ديارهم ويقيموا شعائرهم خوفا في البداية .. .. وصداقة بعد مرور السنين واكسب هؤلا. المستوطنين كان لابد من أن يتزوجوا منهم .. .. واكمنهم لا يزوجونهم بناتهم للنوفي المسيحي والإعتزازهم بعنصرهم العربي .. .. و لـكن الآجيال الجديدة انتي ولدت في الوطن الجديد ولم تعرف شيئًا عن تقاليد وأ-لاق الوطن العربي القديم فلم تتمسك مذه النمرات إذا أسلم أحد النوبين .

وبتناق هذه القبائل رويدا الى الجنوب كان اضعافاً للملكة المسيحية وللدين المسجى ... وبداية انهاية الدولة المسيحية \_ فني القرن الحادى عشر قامت دولة بنى كنز أعرة إلى كنز الدولة وإلى الحاكم بأمر الله على أمارة اسوان .. .. فقداً قام كنز الدولة دولته العربية عند اسوان وقويت شوكته في حين كانت موارد الدولة النوبية تقل ايدخل العرب فى الحياة المعيشية ولكثرة عددهم فى الدولة وعدم إمكن تحصيل جزية منهم ولمشاركتهم فى التجارة \_ لم يرسل حاكم دنقلة الجزيه الأمير أسوان الامرالذى قاد الاعادة تأديب هذا العاصى والاظهار قوة العرب المسلمين من جديد فى القرن الحادى عشر .

و بقوة هذه الدولة الكنزيه كثرت القبائل العربية من ربيعة وجهمنة كهاذكرنا وأصبحت درعا منيعا لهذه القبائل بأن تتجول وهي واثقة بأن خلفها أمارة لها وزن في الآراضي المجهولة وهذه القبائل المتعددة المشاكسة .... فهي رغم ذلك تخاف القوى الذي في استطاعته أن يبطش بها .

هذا يبين لناكيف كان دخول العرب من جهة النيل عند النوبة بعد أن اصبحت اسوان أمارة ووركزاً تجاريا هاما في هذه القوة جمع إليه كثافة السكان، ففيه تجارة مصر ... وبضائع السودان وبضائع العرب ... فن السودان كانت الماشية والعبيد وريش النعام والصمغ والذره والذهب والعاج والبلح ... وهن الشال كانت المنسوجات وبضائع الهند والسكر والودع وما شابه ذلك عما كان ينفع الأها لى الجنوب والمناطق البعيدة التي يجلب منها سن الفيل وريش النعام والصمخ لتبادل السلع عليه ... وكان الدهب من سن الفيل وريش النعام والصمخ لتبادل السلع عليه ... وكان الدهب من

أهم هذه المواد .. وكان السودان وركزا هاما الهذه الساءة .. .. ومها ساعد قدكا ثر العرب ظهور تبر الذهب في أرض المعدن ووادى العلافي شرق إسوان .. . وكانت هذه المفاجم التي يغذرج منها تراب الذهب ملكا لمرؤساء القبائل البجاوية .. ولكن حاجة الإنسان المعيش وللكسب جعلت القبائل العربية تزحف نحو هذا الوادى .. . وزحفت القبائل العربية أول زحفها الى الشرق ثم الى الجنوب وكانوادى العلاقي وأوض المعدن هو بداية هذا الزحف وكان ذاك في القرن التاسع الميلادى .

وكثر عدد القبائل الدربية بين هذه القبائل البجاوية ... ولاشك أنها في البداية لم تستلطف القبائل البجاوية هذه الهجرة ... وهذا ما حدث أن شنت القبائل البجاوية الفاوات على هذه القبائل وعلى شواطىء النيل الآر الدى أزعج أمير أسوان فأرسل إلى المتوكل على الله في بغداد يشكوا أورهم فأرسل اليهم هذا محمد بن عبدالله القمى ، واشتبك معهم وهزمهم ، ثم عقد صلحا معهم ... بعد أن قتل زعيمهم ... وأقتدب ابن أخيه ليذهب لبغداد ليطأ بلاط المتوكل على الله :

ركان هذا العقد الذي وقع في القرن الناسع الميلادي هوجواز مرود للقبائل العربية والساح الاسلام أن يدخل السودان من الشرق وأن تقام شعائره ولا يُؤذى المسلم - كل هذه الضانات التي أعطيت للعرب المسلمين كانت هي أشارة دخول للعرب وللاسلام و بذلك كثر تدوق العرب من هذا الجانب حتى وصلت بمرود السنين إلى أوض البطانه عن هذا الطربق .

كانت أميلة الحدار به ( عربية أصلا ) وهي من القبائل الكبيرة في هذا الحط لهي أول من عمد للصاح وأسلم بالجوار ومن هذه العلاقة أنبعت

الشعائر الاسلامية وصاهر العرب زعماء هذه القبائل ليأمنوا شرهم . . . وجذه الوسيلة دخل العرب في حياة هذه القبائل وتغلبوا عليهم . . . وانتشر العرب عن هذا الطربق طلبا للمرعى أو بحثا عن الوحده أو المرعى الجيد أو خلق زعامة لمكل قبيله عربية بعد أن أصبحت لهم السيطرة العددية والتزاوج مع هذه القبائل البجوية التي تشاركهم في نفس المناخ والحياة المعبشية .

وحينما أصبح للمبائل العربية السيطرة على هذه السهول الشرقية حتى مين عيداب شجع هذا الهجرة العربية لكثير من القبائل العربية من جهيئة وربيعة منهم من سارحتى النيل من جانب الضفة الشرقية حتى وصل العرب إلى ملتقى النيلين وساروا غرب النيل.

أما من ناحية غرب المودان فقه كال الأور يختلف عن الشال .. فقد انتشرت القبائل الزنجية جنوب الصحراء الافريقية قبل ظهور الاسلام ... عاشت حاة بدائية في الأول مم تطورت هذه المجموعات بسرعة أكبر من يحومات جنوب السودان الني وقفت العابيعة دون استقرارها أو ربما خيرات العلبيعة للمجموعات الزنجية الني لا تكلف جهدا هي التي عطات الحلق والابداع ... فقد وفرت الطبيعة للمجموعات الزنجية التي تسكن جنوب السودان كل الخيرات من غر وأمكانيات طبيعة وحيوان بأقل جهد . فالارض خضراء كثيفة بها شي النباتات والاشجار المثمرة الني ساعدت تلك المجموعات غلي الراحة . . فالطبيعة لم تطلب منها النعب لغرس الحبوب ورعاية الحقول . . . . وقد منحتم الطبيعة هذه الميزة لبوفر طاقته ووقة الدفاع عن نفسه من الوحوش المفترسة التي تعيش معه داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب معه داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب

الكانت مكنت الوحوش الضاربة من صيده ولمـا وجد الوقت الـكافى والطاقة نحاربتها والهروب والاختباء منها .

أما في غرب السودان فالاراضي سافنا تختلف اختلافا مناخياً ونباتيا عن منطقة الجنوب وأرض الجزيرة التي كانت فيما مضي كثيرة الاعشاب والاشجار والمستنقمات . . . فالارض في غرب السودان وملية . . . ويها بعض الجبال والوديان مما يساعد على الزراعة والرعى وبهذه الحرفة تكون المجتمع الزنجي الغربي الاول الذي أمتد جنوب الصحراء حتى انتيجر والسنغال .

ولكن حال هذه للقبائل لم يستمركا تحب فقد حدث اضراب سياسي عنيف . فى الدولة الاسلامية . . . سقطت دولة الامويين بعد أن انتشرت عني طول شمال أفريقيا بأنصارها وقبائلها لنظهر دولة فتيه قوية عنى الدولة العباسية .

ولم يكن سقوط الدولة الاموية هو سقوط حاكم واحد أو بيت أو قبيلة أنما كانسةوط نظام تمليه عصبية واسعة حادة الامرالذي ملا النفوس بالحقد والكراهية لدكل أنصار الفريق الآخر الامر الذي جمل تدفق القبائل العربية المناصرة لبني أمية هارية إلى خلف الصحراء الافريقية أمرا مقبولا ومعقولا حتى فرضت هذه الهجرة العربية شخصيتها وكثرتها على القبائل التي تجاور الصحراء مها قاد لانتشار العنصر العربي في وسط أفريقيا ولانتشار الاسلام بين القبائل الزنجية واختلاط القبائل بالمواطنين مها قاد لقيام دوليات إسلامية في وسط أفريقيا في السنفال والنيجر ويرنو وكانم ووداي ودارفور .

و من هنا تبين لنا صوره حدود السودان الفربية التي واجهت هذه الدويلات الاسلامية العربية الزنجية التي تمتد من نهر السنفال فالنيجر وتشاء و برنو وكانم. وإذا عرفنا أن سقوط دولة الامويين كان فى القرن الثامن الميلادى . . . . والعداء وبدأ زحف هذه القبائل التي تطاردها العصبية القبيلة الحاكمة . . . والعداء المذهبي أن تتوغل فى أفريقيا وقد أخذت هذه القبائل وقتا طويلا التأقلم مع المجديد الذي واجهته والظروف السياسية التي تحيط بها ولا شك أن موقفها السياسي فرض عليها السكون وطلب الملجأ أكثر من محاولة أثارة هذه القبائل والا أصبحوا محاصرين بعداوة الحسكم العباسي من الشال ثم الفاطمي فيها بعد وهذه القبائل الزنجية في شمال و وسط أفريقيا . .

وحينها وصل العرب إلى هذه الأراضى لم يجدوها خراباً بلوجدوا فيها نظاماً للادارة والحكم والتجارة رائجة . وطوقها سائرة بينالجنوب والشال والشرق والغرب .

ومن هذه الدويلات القديمة قامت دولة وثنية فى غرب السودان هى دولة دار الفور أو سلطنة دار أور قبل وصول العرب من العنصر السودانى الذى استوطن وسط أفريقيا ثم مهدهذا التجمع إلى ظهور سلطنه الفور الاسلامية فيا بعد .

## العرب في السودان الشمالي بمد حكم الفاطميين :

كما جاء فى دخول العرب على غرب السودان ببداية زوال حكم الامويين وقيام دولة العباسيين وإنشقاقها بقيام دولة الشيعة الفاطمية على شمال أفريقيا أى بقيام دولة الادارسة فى المغرب وانتقال عاصمتهم من المهديه إلى قاهرة المعز لدين الله عام ٩٧٠م .

أستمر حكم الامويين على شال أفريقيا ومصر حتى عام ٥٠٠ محتى انتزعت مصر من يد الامويين الذين لم يمهدوا لانصارهم من الاستيطان في مصر بل كانت فتوحاتهم في المغرب تتطلب أعدادا هائلة من العرب ولذلك كثر عدد العرب الامويين ولم يستقر في مصر إلا عدد بسيظ من الجند وصلوا حتى حدود المملكة عند إسوان ليحفظوا حدود المملكة ويجبوا الضرائب من سكان تلك المنطقة ويحافطوا عل عدم غارات النوبيين عليهم

وبأنتهاء القرن العاشر الميلادى وبداية القرن الحادى عشر بدأت القبائل العربية التى كانت تقيم جوار إسوان وتحرسها فى عهد الأمويين بظهور دولة الشيعة الفاطمية من الهروب إلى الجنوب ودخول السودان بعد أن أصبح الطريق مقفولا أماءهم من الشال زاد عليهم القبائل التى أنت إلى مصر لمناصرة العباسيين فى حكم مصر - وبذا نزحت إلى مصر بعد الاسلام قبائل عربية تناصر بنى أمية ثم هربت هذه القبائل للجنوب . - ثم جاء الشيعة إلى القاهرة إنتصارا للعلويين وانشقاقا على العباسيين الذين تنكروا لآل البيت الذين استغلوا الدعوة لهم فى جمع أعداء بنى أمية والاطاحة مهم .

وبظهور الفاطميين على مصر أصبحت مصر ولايه شيعية لا مكان للامويين والعباسيين بها . . . وبذا بدأ توقف هذه القبائل إلى داخل السودان الشهالى . . وحيث كانت القبائل النوبية المسيحية تسيطر على أرض النوبة فلا بجال لهذه القبائل الهاربة فى هذا المطريق وهى تتحاشا الاحتكاك بهذه القبائل خاثفة من العدو الذى يسيطر على الشهال .

### المرب على النيل

أختلف ما كمايكل ومحمد عوض محمد في نسب الجعليين بحموعة القبائل النيلية المير فاب - الرباطاب - المناصير - الشايقية - الجوابرة الركابية - أختلفوا في نسبهم إلى ابراهيم جعل بن سعد بن فضل بن عبد الله بن عباس بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في هذا النسب وهذا الاسم وعدد الاجيال الت جاءت عد الرسول (صلعم) وفي القرن الذي جاء فيه إبرهيم جعل هذا حتى كون هذه المجموعة الجعلية الكبيرة.

وم كن أن نرجح صحة هذا النسب لحكم العباسيين لصرفي القرن الثامن الميلادي ويمكن أن نرجح صحة هذا النسب لحكم العباسيين لمصرفي القرن الثامن الميلادي وانسحاب العباسيين من مصر الشيعة وهروب اتباعهم للجنوب . . ولا شك أن ابراهيم جعل هذا كانت له المكانة بالنسبة للقبائل العربية التي هاجرت إلى الجنوب وجعلت إبراهيم هذا كبيرها وزعيمها نسبة لانتهاء البيت العباسي وخضوع القبائل العربية الحجبة لآل الرسول ولاسرته وبذلك جعلته زعيما لها في مهجرها الجديد حتى بعد أن اختافت معه في الطريق بحثا عن مأوى وأرض مهجرها الجديد حتى بعد أن اختافت معه في الطريق بحثا عن مأوى وأرض للسكن . . وبذلك جعلت أسم هذا الزعيم حيث ذهبت وجعلته أبا روحيا لهارغم

أنها لا تنتمي إليه في الدم بل بالطاعة والولاء والمذهب السياحي . . . .

وبذلك انتشر أمم إبراهيم جعل على كل القبائل التي هاجرت وسكنت ضفاف النيل وعسرت إلى كردفان كالجوعة والجمع والبديرية والجوامعة والفديات والبطاحين في الجزء الشمالي من البطانة .

كل هذه المجموعات انتمت إلى إبراهيم جعل العباسي الذي هرب لا شك من دولة الشيعة الفاطمية التي قامت في المغرب واستولت على مصر في القرن العاشر الميلادي وبداك يمكن أن تؤرخ بداية نزوح هذه القبائل السودان بالقرن الحادي عشر الميلادي بعد قيام دولة الكنوز في إسوان . . .

وبأنسحاب كل القبائل التي كانت تناصر مذهب العباسيين بدأ في القرن الثاني عشر الميلادي إستيطانها على النيل وزحفها إلى الغرب والبطانة حتى كان القرن الثالث عشر والرابع عشر حتى ملأت السهول والوديان وقوبات بالرضا من قبائل النيل القليلة العدد التي لم تجد من هذه المجموعات مضايقه لها في معيشتها فحساحات السودان الشاسعة ما زالت ترحب بالمزيد من كثافة السكان.

#### مدكان غرب السودان ودخرول الدرب

كها أسلفنا بأن منطقى كردفان ودارفور أذا قورنتا بمنطقة جنوب السودان تعدان أكثر ملائمة للاستقرار ، فاللطبيعة عنصرها المساعد للتطوروالحضارة فطبيعة أرض الجنوب الأستوائبة وتباتانها وأدغالها ووحوشها كانتحائلادون نشؤ استقرار سكانها وبناء . حضارة ، أما في ها تين المديريتين فالأمم يختلف فجنوب هاتين المديريتين توجد السافانا الغنية ثم سافانا متوسط من الشهال السافانا الفقيرة حيث عند الصحراء النوبية ،

وهذا المناخ الطبيعي المتنوع الغني بالوديان والهضاب والأعشاب المختلفة الصالحة الرعى والزراعة قادا لعمران هذه السهول والوديان .

سكنت هذه السهول والهضاب والوديان الرملية عناصر زنجية غرفت أكبر بحوعتين منهما بالدنجور في شرق منطقة جبل مرة و والداجو ، أو والتاجو ، في جنوب شرق مديرية دارفور و والباجر مي ، في الجنوب الغربي . ثم الفرديت في جنوب دار فور والكنجارة في جيل مرة ، هذا فيما يختص بالاجناس الاصلية التي كانت تعمر التي كانت تعمر منطقة غرب السودان ، وهي الاجناس الاصلية التي كانت تعمر منطقة غرب السودان ، وهي الاجناس ونجية الاصل قبل أن تصل اليها الهجرات العربية.

وهذه الاجناس الزنجية التي عمرت أواسط افريقيا حتى نهر السنفال . ولاشك أن تسال هذه القبائل ، لتملاء أراضى افريقيا وأوسطها ، جاء نتيجة لتسال هذه القبائل التي سكنت خط الاستواء ، ونهر النيل وغرب أفريقيا ، ووجدت

هذه الانتياء البسيطة لاشككان لها آثرها فى تفتح ذهن سكان وسط أفريقيا إذا كانوا لا يظنون أن هنالك بشر بخلافهم وأن هنا لك إنسان له بشرة غير بشرتهم وأن هنالك عالم فسيح يحتاج الوصول اليه إلى شهور وسنين من السفر بالجمال والقوافل.

سكن و التنجور و والداجو ، كأكبر قبيلتين أرض دارفور شاركهم كثير من القبائل الزنجيه الصغيرة كالفرديت والرقد والآباديما والتموركة وفنجرو ودونجة والمساليط والإباوما والكنجارو والشلك في الجنوب الشرق . . . ولكننا إذا حاولنا أن نهته في إلى القبائل الأولى التي سكنت هذه الاراضي فلا شك إننا أن نجد هذه الاسماء الكثيرة التي ظهرت بظهور سلطنة دارفورالني وصلت الينا عن طريق المهالك التي قامت في وسط أفريقيا . وعلى هذا علينا أن تنظر إلى سكان السهول قبل تكوين هذه المدينيات والحضارة حتى نصل إلى القرن الحامس عشر الميلادي .

إننا نرجح أن أصل هذه القبائل الزنجية زحف إلى هذه السهول من القبائل الزنجية الني تسكن الانهار التي تملاً منطقة خط الاستواء وأعالى النيل ، و بخروج هذه القبائل للسهول والشمس وجدت الظروف العابيعية ملائمة أكثر للاستقرار بل الإستقراركان هو الحل الوحيد لحل مشكلة العيش قبل أن تعرف منة الرعى و تربية الحيو انات اتى جاءت أخيراً وتعلمها الانسان بعد أن عرف كيف يميز الحبوانات المفترسة من غيرها ، . حتى كثرت هذه المواشى و فرضت عليه من جديد حياة التجوال . . والبحث عن مرعى أو وادى .

كان جيل مرة مصدر حياة لكثير من القبائل المستقرة فيغرب السودان وعرف جيل مرة بتنوع النباتات لارتفاعه وصلاحيتة للزراعة في منحدراته عا ساءل على تمو نباتاته طول السنه وذلك لتنوع مناخه و رجود مياه الامطار به والينابيع الكثيرة التى تستى الزرع طول السنة .

وهب ذا الجبل وثروته كان يجب أن يكون مصدر قوت لسكانه . . . وأن يستفيدالقيمين به لتطوير حياتهم وفرض شخصيتهم بما لهم من الإمكانيات والثروة على بقية القبائل الى تسكن تحت الجبل أو بالقرب من وديانه ولكن ما حدث أز القبائل الى تسكن هذا الجبل انزوت فيه وحرسته من هجات القبائل المثيرة الآخرى الطاععة في خيرات هذا الجبل . وأصبح هوقف القبائل المستوطنة لهذه الجبل موقف القبائل المستوطنة لهذه الجبل موقف المهاجم يقوى ويبدي الجبل موقف المهاجم المراحم يقوى ويبدي أن كثرة القبائل الحيطة بالجبل جعل فرض السيطرة عليهم أمراً صعباً إذ يستطيعون أن يقروا إلى السبول ثم بعودون وذاك بعني نزول سكان الجل من جبلهم المرادة المغير بن وهذه باباً لقبائل أخرى المرجم من جهات اخرى وبذلك المطاردة المغير بن وهذاك الترى وبذلك المائن هذا الجبل موقف المدافع عن ثروتهم الطبيعية دون أن يستفيدوا منها وأن يستفيدوا منها الخرى وأن يستفيدوا منها المحان هذا الجبل موقف المدافع عن ثروتهم الطبيعية دون أن يستفيدوا منها وأن يستفيدوا عن امكانيات القبائل التي حوابهم او حضاره الشعوب الآخرى وأن يستفيدوا عن المكانيات القبائل التي حوابهم او حضارة الشعوب الآخرى وأن يستفيدوا عن المكانيات القبائل التي حوابهم او حضارة الشعوب الآخرى وأن يستفيدوا عن المكانيات القبائل التي حوابهم او حضارة الشعوب الآخرى وأن يستفيدوا عن المكانيات القبائل التي حوابهم او حضارة الشعوب الآخرى و

ولم يسمحوا بأستغلال هذا الجبل الاستغلال الطيب المثمر المفيد بل إستفادوا منه حسب حاجتهم المعيشية وليس حسب حاجتهم الحضارية التي تطلب منهم بناء دولة ومدنية .

غناء هذا الجبل، وتدفق المياه منه للوديان دفع القبائل الزنجية التي عمرت تلك السهول الاقتراب منه والعيش على فائض مائه فى زمن الصيف. كان جبل مرة هو الامكانيات المادية لنشؤ الدويلات السودانيه التي قامت فى دارفور . فغناء منطقة هذا الجبل كفات الاستقرار لهذه القبائل بأن تعيش حول هذا الجبل، أو بالقرب منه أو الوديان التي تنحدر منه . هذه الثروة الطبيعية كانت السبب المباشر لخلق التجمع الاول الانسان الزنجى فى غرب السودان كما كانت ثروات النيل سببا فى نشؤ الحضارة الاولى وأرض النهرين ، الفرات ودجلة سبباً لازدهار حضارة بابل فى تلك المنطقة كما كانت وديان وأنهار شمال البحر سبباً لازدهار حضارة بابل فى تلك المنطقة كما كانت وديان وأنهار شمال البحر الأيض المتوسط سبباً فى قيام حضارة الرومان والاغريق .

إكتشف الأنسان أن هذه الخيرات بعد سنين التجوال والبحث حتى أستقر به المقام عندما توفرت له أسباب الاستقرار .

تلك المنطقة الغنية فى الغرب المحيطة بجبال مرة كانت السبب في حياة الدويلات التي ظهرت فى دارفور ولم تظهر فى كردفان ذات السهرل الرملية الفسيحة الفقيرة من الانهار مثل أرض البطانة التي أحسن حالا لوجود ثلاثة أنهار تحيط بها ولكن السهول التي فى وسط شبه جزيرة البتطانة منعا قيام حضارة فى تلك السهول. أنما رفع ذلك لقيام حضاره على النيل ثم على النيل الازرق بجوار ملتقى النيان و بجوار الرهو والد ندر أو مدينة سنار.

إذا حاولنا أن تتعرف على الأجناس الآخرى التي خالطت القبائل الزنجية قبل وصول القبائل العربية وتقبلها على هذه القبائل ، فجد فى الشهال الجنس اللببي شمال صحراء أفريقيا ثم القبائل النربية على النيل ثم قبائل الشكل فى الشرق والجنوب الشرق . واذا عرفنا أن قبائل الشكل التي تقهقرت الآن إلى بحر الغزال انهاكانت تغطى وسط السودان حتى قرب ملتقى النيلين وأنها كانت ذات مناعة وقوة ثم من الغرب القبائل الونجية الآخرى التي خرجت من خط الاستواء لتعمز وسطأفريقيا وتسكن على الوديان والسهرل والبحبرات والآنهار ماساعد على خلق ظروف ملائمة مثل الظروف التي إتيحت المقبائل الآخرى والحضارات الآخرى . ولكن اكتشاف هذه الظروف لاشك جاء متأخراً بالنسية للقبائل الونجية بالمقارنة الأجناس الني سكنت أرض الذيل والفرات وشمال البحر الأبيض المتوسط .

إذاً يتساوى مع قبانل الفور الأول سكان وسط أفريقيا في نفس المستوى الحينارى والاجتماعي بظهور المجتمع القبلي أو الممالك الصغيرة وسط أفريقيا التي أمتدت على الأنهار والوديان والبحيرات . تسكن في شمالها قبائل الشكل القوية العريقة التي لاترغب في الابتعاد عن حياة النيال . ويبدو أن احرار قبائل الشكل عن الابتعاد عن النيال هو الذي حد من تطور مملكتهم حيث قامت على شمال النيال ممالك قوية عريقة . مروى القديمة ، وسوبه ثم الفرنج .

إفتنع الشكل بملكتهم على النيال وقل خطرهم وأثرهم على تلك المنطقة البعيدة حول جبال مرة . والذي حدث هو مساهمتهم في تعمير الأرض بكردفان وجنوب دارفور من الجماعات الهاربة أو القبائل الياحثة عن أرض

جديدة أما فى الشمال فقد كانت القبائل النوبية على النيل ثم العنصر الليبي الذي كان له أثر وغارات على النيل والذي دات الآثار على أن هنالك مدينيات عائبت في الصحراء جنوب النيل على الواحات قبل أن تقضى الرياح الرملية الصحراء ية على تلك الوديان والواحات كما أن هذه الصحراء الافريقية الجرداء اليوم لم تكن قبل عشرات الآلاف من السنين كما هي مل كانت عامرة بالحياة والحيوانات والافسان عاساعد على هجرات كيثيره من القبائل الليبية للجنوب وكذلك كثير من القبائل الليبية للجنوب وكذلك كثير من القبائل الليبية للجنوب وكذلك في غرب السودان في عصورها الآولى.

وتذكر لذا دائرة المعارف الاسلامية وماكما يلل والرث ولامين سلجان وبالمربعض الحقائق العلمية عن الاجناس الى سكنت و-ط افريقيا جد ربنا انبانها هنا قبل مناقشتها .

في هذه القبائل الأصلية التي عمرت أرض دارفور أن الداجو من أفدم المناصر التي سكنت دارفور وتعيش جماعات منها في دار صليح ودار مسيريه في جنوب عرب كردفان . . وهم أول من أسس تملكه ودارفور وأن الننجوو هم الذين أزاحوهم من وسط دارفور إلى مواطنهم الحالية .

وهذا الزعم الذي ذهب اليه هؤلاء الكتاب يصيب أثبا ه . . . فقله عرفت هذه المنطقة العمران منذ زمن بعيد إذا أدركنا أن العرب كرنوا دولنهم الاولى من زنوج تمبكنو في الترن الحادي عشر الميلاد، ولم يصل العرب في ذلك الحين إلى هذه المناطق كما أنهم لم يكتبوا عن هذه المنطقة المزرجي الاوائل الذين كتبوا عن المالك الاسلاميه في غرب أقربقيا فهذا الرغم لا يتوم على

أساس ولا تستند قيه إلى روايات تاريخيه حيث لانوجد أى اثار مدونه عقد التاريخ القديم لهذه الاجتاس الا التصور العلمي أما محاولة هذا الزعم فلاتستده أي حجه علميه . أذا عرفنا أن هذه الارض كانت أهله بالسكان قبل الميسلات ووجود الشكل على النيل والارص اتى حواليه يذبت هذه الحقائق

التنجور: \_

بذكر أهل البسلاد أن الداجو أول من أسس دولة في منطقة دارقوق وتلاهم التنجور ثم الفور . . وزعم ما كما يكل أنهم من النربيين ومن هلاك وأنهم هاجروا في بلاد النربه في القرنين الخامس عشر والسادس عمر الميلادى واشتهروا هناك بأسم النجور وأسسوا درلة لداجو في جنوب جبل مره ، شم بسط التنجور ملطانهم على وادى غرب دارقور .

فأنى ذلك إلى اضعاف سلطانهم فى دارفور خاصة ولذا انتزعته منهم أسرقه من الفور تسمى أسرة «كيرا». وأسست سلطنه دارفور من النجور جماعات موزعة بين دارفور، ومرواى وكانم وبرنو:

ويبدو أن الذين جاءوا بهذه الاراء أعتمدوا على روايات في زمن متأخر من أناس لا يدركون معنى الروايه العلمية . . . في حين يصعب إءاد روايه علميه لا دل دفيه المجهوعات إلا فيما يخفض بالنبائل العربيه أر اننوبيه التي القصد مديثًا إلى هده الاراضي . وليكن هذه الارجناس هي التي عمرت هدف الاراضي دون أد مؤثرات خارجية كهيرة من النوبيين أر الليبيين وربما يكن لل مكل تأثير كمير على هذه لا جناس أكثر من أي عنصر آخر . . ثم أفت الته رد العلى لايكن أن يعل إلى هذه النتيجة كما أيم لم يحاولوا أن يتصوروا

أحلوب العمران الذي يحدث في بدايه الحياة الحضاريه ولا أنقسام القبائل في قيله واحده إلى عدة قبائل بسبب النشاجر والاختلافات العائليه والزعامة بما يعقع إلى أهل الببت الواحد إلى النزوح بملي آراضي جديدة لذكوين حياه جديده لحم في خلق قبيله بمرور السنين بهذا الانقسام والانشقاق .

آلبرقو: من سكان وادى برنو ، انتقلت جماعات منهم إلى دارفور حيث عرفوا مع غيرهم من الجماعات الوافده من وادى بأسمالمراريت ومعظ هم يسكن شرق ووسط دارفور .

الذكرور: شعب من الزنوج يسكن معظم وهادفرنة السنغالية وتعتيش شعبه عجم فيها بين التيجر وبحيرة تشاد ولاسيها في سكوتو وربما يكون تكرور هي الادم الذي كانت تعرف به في وقت من الاوقات مدينة بالقرب من بعدالسنغال والمدكة التي كانت عاصمتها هذه المدينة وموضعها الان قوته السنغاليه ثم أطلق السم تكرور على جميع بلاد السردان التي دخلها الإسلام وهي المتده من المحيط الاطلنطي إلى حدود وادى النيل وأصبحت كلهة تكروري في نظر العرب مرادفه لكلة سودان.

الفرتيت أسمه اطلقه العرب على القبائل الني تسكن إ. أقصى جنوب دار فور وشال غرب بحر الغرال وفي أقليم و ادى و زعم ما كما يكل أنهم سكان جيل مره الاصلين وأزاحهم الداجر ثم التنجور والعرب من مواطنهم الاصليه في جبل مره الجنوب والفرتيت قبائل سته منها رونجه وبندلا، وشت، وبنجا وفراوجيه .

البرقو: من سكان وادى و برنو أنتقلت جماعات منهم إلى دارفور ، مع غيرهم من الجماعات القليله الوافده من وادى باسم المراريت ومعظمهم يسكن شرق ووسط دارفور .

وفى هذا التعريف نظهر لنا القبائل التى حملت شتى الأشياء والتى انشقت بعضها البعض أو التى أمتزجت مع بعضها رغم اختلاف الاسماء فى وسط أفريقيا من دارفور حتى التنجور والسنغال . وهى قبائل الداجو والتنجور والتكرور والانهار المتشابه فى طبيعتها ونباناتها وحشائشها ومناخها .

ظات هذه القبائل الزنجيه صافيه العنصر إلا من بعض الهجرات الليهين والنوبيين والشكل، التي ساعدت في تطور مدينه هذه الجماعات وظهور تلك المالك حول جبل مره قبل ظهورالعرب المسلمين في أفريقيا ووضح تلك الجماعات المجاوره يسمح منطقيا بالهجره.

وظهر العرب كما سبق كما هاجرين وفاتحين لظهور الإسلام فى النصف الاول من القرن السابع الميلادي ودخول عمر بن العاص إلى مصرعام ٢١هـ .

وقد انتشر العرب على طول شاطىء أفريقيا الشهالى فى عصر بنى أميه حتى جاء عام م ٥٠٠ وسقطت دولة الامويين لتبدأ دولة العباسيين . همذا الانتصار للمباسيين على الامويين بعد سنين من الحقد والتريص والكيد شحن النفوس والقبائل والانصار بشتن المشاعر والكراهيه السياسيه التى غلبت على رسالة الدولة الإسلاميه الجديده وحتى قادت لتمزقها كما سنرى فيها بعد .

ويتغلب الدولة العباسية على الدولة الأمويه في القرن الثامن الميلادى يمكن

أن نؤرج بدايه زحف القبائل العربيه عن الأراضي التي أحتلتها في أفريقيا من قبل لتفسح المجال لانتصار الدولة العباسيه ليحتلوا مكان تلك القبائل. هذا الزحف كان تقله على الشاطيء الشهالي لأفريقيا ويدوا أن القبائل العربية التي جاءت إلى مصر زمن الامويين لم تستقر في مصر بالنسبة للحاجه العسكريه التي كانت تطلبها الفتوحات الأسلاميه في شمال افريقيا والاندلس لذا نلاحظ إن القبائل العربية التي أستوطنت مصر لم يكن لها شأن حتى القرن الثامن الميلادي انما جاء ذلك بعدد القرن الثامن الميلادي واستلام العباسين للسلطه وبهم بدأ استيطان القبائل العربيه بأعداد كبيرة في مصر لان عصر الامويين كان عصر فقوحات وأنتصارات لم يسمح القبائل العربيه صاحبة الدعوه بالراحه والاستجام فتوحات وأنتصارات لم يسمح القبائل العربيه أمتدت قوة الدولة الاسلامية الامر الذي جعل أعدادا هائله من هذه القبائل تنتشر على شمال الشاطيء الافريق :

بأنتصار العباسيين على الامويين بدأت حركة قلق عند القبائل المناصرة للأمويين وبدأت حركة التحرك من أراضى الدولة الجديدة .. وبدأ أبي العالس السفاح فى تعقبهم ومطاردة آخر ملك لهم وأرسل جنده خلف مروان بن ولحقه قائد جيش العباسيين عدالله بن على بالشام تم طاردته حتى جيوشه من قريه بوصير بمصر ، وقتله وأرسل رأسه لعبدالله بن على العلى الذي بعث به إلى إبن العاس السفاح الذي كان ابتهاجه برؤيه رأس خصمه أمامه أن كر ساجداً لله وأنشد قول الشاعر :

لو يشربون دمى لم يروا شاربهم ولا دماؤهم القيظ ترويني ومافعله السفاح بضيف مجلسه سليان بن هشام بن عد الملك حينها اغتاظ أحد أنصاراله باسيين لوجود هذا الاموى بينهم انشد .

لايفرناك ما ترى من رجال ان تحت الضلوع داء دريا فضع السيف وأرفع السوطحتي لا ترى فوق ظهرها أمويا

وهذا يكشف لنا المظهر الانتقامى الذى ساد على خلفاء العماسيين والحقد المكبوب عند أنصارهم للامو بين ، الذين أذاقوا العلويين والهاشميين مر العذاب والنشكيل ، الامر الذى أنعكس على سائر سياسه الدوله فى . حــاملة جنودها وأنصارها لعال الدوله السابقة وأنصارها .

وقد عمل عبد الله بن على بالشام ماجال بصدره من حقد فأكثر القيود وطارد الاحياء . . وأخرج اعظام من القيود وأحرفها . .

بنى أميــــة قد أفنيت جمعكم فكيف لى منهم بالأول الماضي يطيب النفس أن النار تجمعكم عوضتم من لظاها شر معتاضي

رغم النماسك الظاهرى لذى بدأ على الدوله العباسية قبل أن نظير دعرة العلوبين وإنشقائهم وتكوينهم دولة الفاطميين يالمغرب الامر الذى زاد الحال سؤا بالنسبه لا تصار الا مويين . . فإن كان العباسيون غلاظاً منهم وأكثر حقداً فالشيعه دانمور الرا وحقداً على قتله آلة البيت .

و بقبام دولة الادارسه بالمغرب الافصى مناصرة الشيعه إننهى عصر الا مويين وانقسمت الدوله العباسية وظهرت عوامل التناقض التي دفعت الجميع للقضاء على حكم الا مويين وأستلام السلطه ونسيان آلة البيت في هذا الحق الذي جمع العباسيون حوله العرب والفرس للقضاء على دولة الا مويين . . .

وفى نهاية القرن الثالث الهجرى (العاشر الميلادى) ظهرت دولة الفاطميين الشيعية بعد أن مهد لها الادارسة فى المغرب الافصى وزحف الفاطميون على مصر عام ٧٠٥ م بقيادة جوعر الصقلى فى عهد المعز لدين الله وبنى القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية الجديدة معلماً بذلك قيام دولة شيعية قوية فى افريقيا منفصلة عن كل نفود من أرض لرسالة الجزيرة العربية وبذلك أصبح العرب الدب المولة أوريقيا وأصبحت الارض مهدة لانصار الشيعة الذين كانوا يجلومون بدولة تمنا بفاطمة الزرهراء . . . وانتقلت العاصمة من المهديه بالمغرب إلى أدض النيل وكان قيام كل من الدولتين له أثر على دخول العرب على غرب أفريقيا وعلى السودان الشال كما سنرى فيها بعد .

ويبدو أن الاضطهاد السياسي بقيام دوله الادارسة بالمغرب أدى إلى هروب أعداد ما ئلة من أنصار الأمويين إلى داخل أفر بقيا حيث لا يوجد حاكم يساند العباسيين بخشى من غدره، رغم النجاء البعض إلى الاندلس . لكن الاعداد الكبيرة التي وازنت الامور وجدت الامان المطلوب هو في هذه الارض الجنوبية وبذلك سارت القوافل داخل الصحراء والوديان والجبال وأنتشرت على غرب افريقيا حتى وصلت السنغال والنيجر ووسط أفريقيا ، ووجدت الطيبية تلائم حياتها وطبيعتها البدوية فعاشت هذه القبائل العربية في سلام . لم يتدها عدو أو حرب ، فتكاثر عددها بمرور السنين حتى ظهرت في طهرت في الم يتده العربية عندو أو حرب ، فتكاثر عددها بمرور السنين حتى ظهرت في الله الم يتده العربية الله العربية في الله الم يتده العربية في الله الم يتده العرب الم يتده العربية الله العربية في الله الم يتده العرب السنين حتى ظهرت في الله الله العرب السنين حتى ظهرت في الله الم يتده العرب السنين حتى ظهرت في الم يتده العرب السنين حتى ظهرت في الم يتده العرب الم يتده العرب الم يتده العرب الم يتده الم يتده العرب الم يتده الم يتده العرب الم يتده العرب الم يتده العرب الم يتده العرب الم يتده الم يتده الم يتده الم يتده الم يتده الم يتده العرب الم يتده الم ي

عام ١١٠٠ م دولة نمبكتو المسلمة على نهر النبجر وحملة لواء الرسالة الجديدة بين هذه الشعوب التى لم تعبد آليهاً من قبل ودخلت الدين الاسلامى فى يسر ومكنت للعرب والاسلام من أن يستقروا فى وسط أفريقيا . . .

لاشك أن قيام دولة , تمبكتو ، لم يمكن قيام دولة اسلامية لها قوة القاهرة أو بغداد بل كان بدايه تكوين لخلق نظام للجماعات المسلمة التي تكاثرت على شهر النيجر . . وخلقت أول بذرة لدولة المسلمين بين الزنوج ولتغلب العنصر العربي على زنوج وسط أفريقيا والانصار فيهم . . .

ظهرت دولة تمبكتوا وقبائل وسط أفريقيا تعيش بقانون القبلية ، وتطور بها الزمن حتى ظهرت دولة برنو وكانم ووداى ودارفير على نفس الخط مالئة وسط أفريقيا بدويلات صغيرة لم تعرف الاسلام فى بدايتها ولم يستطع العرب الماتجئين إلى أفريقيا التجرؤ على سلب سلطة تلك الدويلات أو التي عاشوا بحاورين لها أحسن جوار مسالمين محاولين الابتعاد والتحرش بهذه الجماعات قدر أستطاعتهم . فهم فى موقف لايحسد عليه وأخبار درلة الفاطميين وبسط نفوذها على كل الطرق مازالت تصل اليهم وقفل طريق العودة لذا رفضوا الدخول فى مشاحنات تضرهم إلى الالتجاء إلى أعداءهم الشيعة .

و بذلك كثر عدد الاعراب حول قبائل جبله مرة الآنية من ليبيا وعاشوا مع آبلهم ورعيهم على الوديان مبتعدين قدر المستطاع عن هذه الوويلات الزنجية وعمروا السهول الشمالية . . .

وحيث لم تكن لهذه الدريالات سلطه واسعة تج مهم فلم يستطيعوا طرد

هؤلا. الاعراب ، حيث لم يفكر هؤلا. الاعراب في مضايقة هذه المجموعات في أراضيها ورزقها حيث كانت الارض واسعة لمجموعات أكبر ، وما زالت تلك السهول كافية لمجموعات أكبر ولاعداد هائلة من المهاجرين . . .

فقد أنتهت مشكلة التزاحم على الاراضى والقوت التى ربما لووجدت لخلقت صراعا عنيقاً بين هذه القبائل المستوطنية وبين القبائل المقيمة حول الجبل والوديان والانهار . . .

وبذا ظهر العنصر العربي على حدود دارفور الشهالية ولم يذكر لنا التاريخ أى شيء عن العلاقات الاولية وأثر هؤلاء العرب على العناصر الزنجيـة التي تحكم دارفور . . . إلا روايه المعقود الذي يرجع اليه أسلام دولة دارقور وادخال الذم العرب على البيت المالك .

ظهر الاسلام فى منطقة دارفور وكردفان ، بظهور العرب على الحدود الشمالية على هاتين المدينيتين ، وتوغلهم داخل هاتين المديرينين على المحل السلاطين القائمين على شعوب هذه المناطق من المتأثرين بدين هؤ لاءالعرب وزعمائهم الذين أوجد علاقات مامع علماء القبائل السودانيه .

وما تحكيه الروايات التاريخية أن السلطان سولنج هرجد مؤسس سلطنة النور الإسلامية فقد إقتسم سليان سولنج حكم كردفان ودارفور مع أخيه المسبع أخذاً قليم كردفان وأخذ هو أقليم دارفور وأن السلطان سليان سولنج والذى تدعى بعض الروايات انه حفيد أحمد المعقور من بى هلال الذى عقره أخيه في طريقهم إلى المغرب ففر بعييدة إلى دارفور وشارك بعله في تنظيم سلطنه الفور حتى زوجه سلطان الفور من إبنته وبذلك دخل الدم العربي على الدم

الزونجى. ومعه دخل الاسلام. وهذا الناريخ غير واضح المعالم وبدايه هذه السلطنة غير مؤكد، ولكن بدأ حب الروايات فى القرن السادس عشر الميلادى لائن سليمان سولينج حفيد المعقور حكم سلطنة دارفور عام ١٩٤٠ ويرجع أن يكون بداية هذه الاسرة العربية الهلالية فى آواخر القرن السادس عشر الميلادى وبهذا الناريخ يمكن لذا أن تؤرخ دخول سلطئه دارفور تحت عشر الميلادى وبهذا الناريخ يمكن لذا أن تؤرخ دخول سلطئه دارفور تحت الاثر العربي الذي لاشك إن صمت وواية المعقور قد مهد له العرب المجاورين لسلاطين الفور منذ زمن بعيد حتى يجد المعقور الارض مهده ليعمل فى خدمة سلطان الفور.

ويحكى عن سلمان سولنج أنه بدأ اصلاحات كشيرة على سلطنه وشن غارات عديدة بلغت ٣٣ غارة على العرب والقبائل لاخضاعها نحت طاعنه وقد حكم سلطنة «أرفور من عام ١٦٤٠ م إلى ١٦٧٠ م فى خلالها نظم شئون هذه السلطنة وأرساء قواعدها لتسقمر فى دارفور ، وتفتح المجال للقبائل العربية داخل إقليم دارفور وكردفان حتى تتفلب عليها وتنصهر فيها بمرور الزمان .

وبظهور السلطان سليمان سولينج بمكن أن نعتبر بداية سيطرة العرب على القبائل وسيادتها على أقاليم واسعة من إقليم دارفور وكردفان وسنعود إلى أثر هذا السلطان ودخول الاسلام في غرب السودان . . .

## المدرب في شرق السودان:

ويما يكن قد تأخر دخول العرب إلى داخل السودان وظهورهم كوحـدة متهاكة أركمجموعات لها شأمها وللاسلام كذلك شأن بوجودها إذا ادركذا أن تأسيس المملكة الاسلامية الكبيرة تم فى القرن السادس عشر الميلادى فى سنار بين العبد لاب وعمارة ونقس.

وإذا اردنا أن نتتبع تاريخ هذا الجزء من السودان فسنجد أن العلاقة في هذا الجانب الشرق قديمة جدا إلى ماقبل الميلاد بالاف السنين .... فلو وقفنا عند قصة اعلى الفيل وملك الحبشة وهجومه على العكعبة يسود هدمها بالقيلة وحدوث المعجزة وظهور الطير ورميه بحجارة من سجيل لاسقطعنها ان نتصور مكافة شهوب هذه المنطقة في القوة والمناعة حتى تحاول أن تلفقل إلى الجزبرة العربية لنحتاها .. لاشك ان هذه المنطقة بين الشاطى الافريقي والشاطى العربية العربية وأن الانصال كان قائما وربما كان هو أهم اتصال تم بين هاتين المملكتين العربية والحبشية وهما يؤكد قدم القيائل العربية التي سكنت الهضبة المملكتين العربية والحبشية وهما يؤكد قدم القيائل العربية التي سكنت الهضبة المحلمية والأمارات الاسلامية التي عاشت داخل الدولة المسيحية والفراغ الذي حدث بين المسيحية والاسلام واضاماد الاول للمسلين الأمر الذي قاد لنوول حدث بين المسيحية والاسلام واضاماد الاول للمسلين الأمر الذي قاد لنوول كثير من هذه القبائل المسلمة العربية إلى داخل السودان ونشره بين قبائل النيل الازرق ومنحدرات جبال البحر الاحمر والحضبة الحبشية .

فقد ظهرت على هذه المنطقة أرل دولة إسلامية فى السودان لها كيانها العربي على البحر الاحر عند مدينة سواكن وهى بملكة ، البالو ، . لهـذه المنطقـة التجارية الهامة من قدم فقد نشأت قبل علكه اليبالو درلة وثنية لم نتأثر بالمسيحية التي تنشر على الهضبه الحبشية بؤكد هذا تاريخ ارتيريا ... ويبدوا أنتشار نفوذ العرب والمسلمين على العالم وانفصال الكنيسة الحبشية جعل هذه المنطقة مفتوحة للمسلمين ونشر دعوتهم ...

ظهرت علىكة البلاد الاسلامية فى القرن الرابع عشر الميلادى لتحـل مح.ل المماكة الحبشية التى عاشت فى هذه المنطقة وهذا يؤيده وثنية الهند نوره وعدم عبادتهم لدين .

والفخار الثمين الذي وجد في الحفريات الآخيرة كشف غنا. هذه المنطقة ورواج تجارتها لان الفخار الذي وجدكان غالى الثمن من اجود أنواع الفخار الذي كان يستعمله اغنياء القوم .

فَهُد عرفت مينا. عيذات مئذ القدم وجاءت المكتب العربية النديمة و نثور - بين العرب وكانت ميناء تجاريا هاما . ثم واجهه هذه المنطقة نزوح القبائل العربية من بنى عامر من أرض الحبشة من الجنوب الشرق حاصدة البجة بين النلال والوديان فاتحدين أبواب التأثير على سكان المناطق الاصلية فى ثلاث جهات .

#### دخول الاسلام في المنطقة الشرقية :

لوقدرنا مكانة شرق السودان وربطه بالحضارة العربية والآسيوية وحضارة البحر الابيض المتوسط لاستعطنا أن نقصور دور هذه المنطقة فى نشر الثقافات المختلفة على هذه المنطقة العربقة فى المدنية والعمران .

فقد عرفت التجارة بين العرب وبلاد آسيا وأفريقيا من عصور قديمة في الجاهلية العربية وغناء افريقيا بخيرانها وغناء بلاد آسيا ورواج هذه التجارة ونشاط العرب في نشاط هذه التجار ونقلها عبر البحر والسهول من شمال الحزيرة العربية والبحر الابيض المنوسط إلى أفريتيا وإلى الهند والصين ورواج منتجات هذه المناطق فيا بينها منذ .. عصور قديمة وقيام العلاقات التجارية بين شعوب هذه المقارات وأثر هذ التجارة في حضارة كل منطق من هذه المناطق ...

لو أدركنا حيولة هذه المنطقة التي خاقتها حركة التجارة وإذا اضفنا إلىذنك موقع مكة والمدينة وقرب أسوان وعيذاب من أرض الرسالة ومايحد ثه موسم الحج من حركة ورواج للتجارة برجه عام واستغلال سكان شرق السودان لهذا الموسم وحاجتة للبضائع والمأكولات ورواج المصنوعات شعوب كثيرة وموقع عبذاب وسراكن كمنفذ لشكان هذه القارة المسلمين بعد أن انتشر العرب على

ارض أفريقيا لاستطمنا أن نرك استجابة هذه المفطقة وسكانها لثقافة المرب والمسلمين ومايفرضه رسم موسم الحج من رواج للدعرة الإسلامية وتشيط للثقافة الاسلامية وعدم تأثر هذه المنطقة بالدعوات الصوفية الذي جاءت من المغرب والعراق إلا بعد ظهور الدعوة الوهابية في الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر الميلادي . . . وارسال السيد محمد عثمان الميرغني في القرن التاجع عشر مبعوثاً لها للسودان اليعمل لمحاولة الشعرذة من الدين الذي انتشرت بين الطهرق الصوفية واقامة مبعوث الوهابيين بالسودان بعد ان جلب السودان وكون له انصار . . . بني عليهم دعوته كما سيجيء فيا بعد للحديث عن الصوفية ودخولها السودان . . .

حركة النجارة النشطة على ساحل البحر الاحر وقرب مكة والمدينة وحركة المسلمين في البحر الاحر مكرت بنشر اللة فه العربية والاسلامية على هدة الشاطىء وهذا تمكشفه مباني سواكس وحفريات عياب . . . أما كلما بعدنا عن الشاطىء وتجاوزنا تلال الخر الاحر القبائل البيجاوية والعرب الذين تزحوا من الشال تجد فرقاكبيراً في الجو الثنافي والحضاري وبعد هذه القبائل البدوية على حركة العالم والشعوب وبعدها عن منبر الدعوة ونشاط المسلمين ولذا يمكن أن نقول أن عيذاب وسراكن وسكان شاطىء البحر الاحر الذين يشاركون في المتعارة والممل بالشاطى وانصالهم بحركة التجاره . . والمجاج قد أوجدوا ثقافة عربة وإسلامية قرب من الدعوة الاصلية ومواكبة للثقافة والمحارة العربية للتقافة عربة وكانت مركزاً لنقل النق قة العربية لداخل السودان عن طرق القوافل النجارية ومواسم الحج الانه حركة النقل بين الاقاليم عن طرق القوافل النجارية ومواسم الحج الانه حركة النقل بين الاقاليم كان عدوره في كانة وأغراض المنة خارج حدود القبيلة أو الافاليم كان أمراً شاذاً .

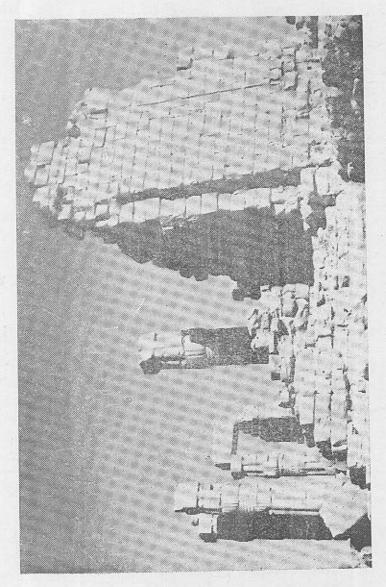

بقايا أثار معبد صلب من القرن الخامس عشر قبل الميلاد

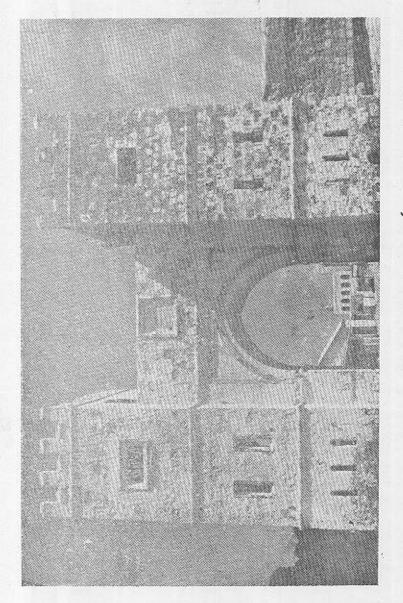

اللمن الممرق ظهر واضماً على شمرق السودان والبسمر الاحمر . وبقاياً بوأبة سواكن مازالت شاهداً على نقلب الحضارة العربية على شرق السوان .

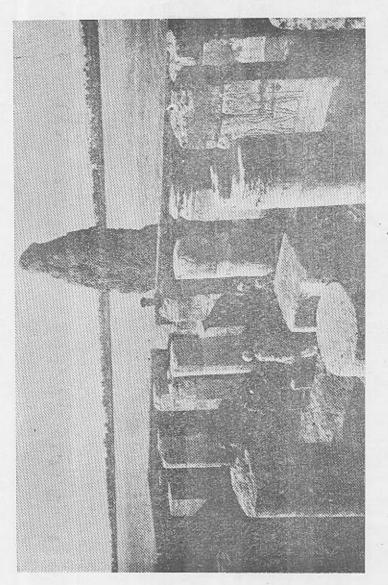

بقايا اثار معبد بوهين أختفي مي سطح الأرض ومازلنا نستظو المزيد من الاكتشافات الجديدة اتصيف شيئًا الى تاويخنا القديم .



السوق . . . يأرض الجزيرة يكشف عن حاجة الانسان للتعامل مع الغير و تبادل الخيرات . . . وللنساء دور هام في البيع والشراء



دار الفوتج شرق ارض الجزيره شارك سكان الفونج في ساطنة سنار في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي .

فالقوافل التجارية التي تسر بين وسط السودان من برير و ثندى والشرق والشمال والغرب والجنوب كانت مستمرة مند القدم ... وكانت هي الوسيلة الوحيدة لنقل الاتفافة والحضارات الاجنبية ... وكانت هده القوافل ليست بالكثير حتى تخلق التأثير العظيم بل كانت تسافر مرة في الشهر أو اكثر من هذه المدة في بحوعات كبيرة مخلفة من نجار الجهات المختلفة لان ... كان في تجمعه قافله واحدة خوفا من قطاع الطرق .. وأهوال العارق البرية الموحشة وصعوبة الدفر بالابل هذه المسافات العاويلة وخوف المجموعات الصغيرة من طمع القبائل المنتشرة على هذه المسجل التي كانت لاتورف إلا قانون الانوى .

0 0 0 0 0

# الظروف الخارجية التي ساعدت على ركود السودان:

بعد القرن السابع الميلادى وظهور العرب في أفرية يدا ظهورت المتنهة بين المسلمين ومحماولة معاوية لاستلام السلطة من آل البيت ، وظهور الخوارج في هذا النزاع ضد الطرفين حتى نجا معادية من خطة اغنيالهم المديرة وأعتلي السلطة ومنذ ذلك التاريخ أخذت الدولة الاسلامية طابعاً آخر غير الطابع الذي عرفته في عهد الخلفاء الواشد بن الذين آهندو بمبدأ الشورى وأن يولى المعلمون من يوصلح الهم .

قامت دولة الامو إن بين سنخط آل البيت وبين معارض الخرارج وإنشق الصف العمر في الاسلامي ، و تفسمت الوحدة العربيه إلى مذاهب ، واستعمل معاوية كل القوة لبسط نفرذه على درلة المسلمين وفترحانها ، وقد كانت مهمته إعسر مهمة واجبها رئيس دولة وابناه سيف الاسلام على إبن أبي طالب رضى لله عنهم ماز اوا يعيشون يحيط جمم إقارجم ، يدفعونهم لطاب السلطة والنمرد على معاوية وظهر حزب الشيعة من جراه هذه المقاومة لحكم الامويين ، ولسكن تبحاح معاوية في إدارة دولته جعله أقوى حزب الشيعة وظهرت بوادر الصدام الحكم لابنه يزيد الذي في عهده قوى حزب الشيعة وظهرت بوادر الصدام بينه وبين دولة يزيد بن معاوية ، وإستنكر يزيد هذا التمرد وعمل سيفه المجرم في ذرية سيدنا على بن أبي طالب رضى الله عنه وإنتشرت الكراهية السرية للجرم في ذرية سيدنا على بن أبي طالب رضى الله عنه وإنتشرت الكراهية المربية . وظلت هذه الكراهية نعمل ، : وهذه العداوة السياسية لحكم الامويين وتمركزت في المكوفة والبصرة ، أي شال الجزيرة العربية . وظلت هذه الكراهية نعمل ، : وهذه العداوة السياسية لحكم الاموين لذلك حتى إستفاع العباسيون إن بجمعوا ضد الامويين كل العرب المكارهين لذلك

الحكم حتى إستطاعوا في عام ١٣٢ ه من دحر الامو بين من السلطة.

إستلم السفاج سلطة العباسية مبعداً الاموبين منها حكمهم يسانده العلوبين والفرس و وظل العرب العلوبين ينتظ ون من العباسيين إبناء عمره تهمأن يعطوا الحق لآهله . فند قام العباسيون لمناصرة الشيعة العلوبين لاسترداد حقهم . ولكن العباسيون تنكروا لهذا الحق بعد أن جموا حولهم كل المعارضين لدرلة الاموبين وظهر الحلاف بذلك عند ظهرو دولة العباسيين وإنفرادها بالسلطة . إنصال عنها انصار الدرلة الشيعية فلا هي قادرة على ضربهم وهم منها وهي منهم أبناء أسرة واحدة . وظهل الخلاف بافيا ، وقامت الدولة العباسية الجديدة لتحصي مسئوليتها الكبيرة و تدبر الدولة الاسلامية التي وسعها الخلفاء الراشدين وكملها مسئوليتها الكبيرة و تدبر الدولة الاسلامية التي وسعها الخلفاء الراشدين وكملها منه . . . .

وكانت فسط اط مصر أول عاصمة اليهم إنضات اليهم ، وهرب العدرب الأمويين إلى الداخل رغم أن عددهم فى مصر لم بكن بالكثرة التى تتصورها فقد كانت حاجة الفتوحات وإستناب الامن فى أط إف الدولة الأسلاميه حتى الاندلس تفرض على كل عربي وأمرى أن يذهب حيث ذهب نفوذ الدولة الاسلاميه وبذلك إز دحم العرب فى شمال إفريقيا وعند ظهور دولة العباسيين خابت هذه البائل المناصره الأمويين من بطن العباسيين الذين ذا قوا العذاب فى عمد الامويين مربت العرب المناصره للامويين إلى الانداس ورب الجرء الاكبر داخل الاربقيا وأدسلها حتى كان القرن الحادي عشر وأجه وا دوله عربيه إسلاميه فى تبكتو على غل في النيجر ، وأنتشروا فى مالى والسنغال وسهول المودان الفريبه عن طريق اليبيا وأقنعوا بالعيش والحجاه السليه فى هذه الاراضى الجديدة .

اما بالنسبة للهجرة للسودان فام يؤثر هذا التغيير كثير ولم بجد من القبائل الهاديه نفس العدد الذي كان في شمال افريقيا إلا أنه كان بدايه دحف هـ ولاء العرب الاويين الذين تخافوا إذ لم يستطيعوا الهرب مع جماعتهم إلى شمال إفريقيا وغربها اضطروا إلى الهروب داخل السودان.

وكانت مصر للعباسيين في عام ١٥١م والدويلات المسيحيه في السودان ماذالت عاجزه عن عمل أى شيء فهي خانفه تترقب هجوم المسلمين عليها وهي ليس بالقوة لتردهذا الهجوم وليس بالطموح حتى تتمكن من طرد العرب من مصر فأقتنع ملوك دنة له وعلوه بكراسي الملك ، عاراين قدر المستطاع إن لايتبروا المشاكل بينهم وبين هذه الدوش الاسلاميه القويه .

وكان المسيحيه في السودان قدانفصلت عن مركزها في الاسكندرية وفنعت بالتعاليم الاولى التي وصلت إليها حين انتشار الكنائس الاول بالسودان ·

ويهد أن ولى السفاح عه صالح بن على ، على مصر عزله ليوليه على فلسطين ثم عاد وولاه على مصر والمغرب هره أخرى . وفي عام ٧٨١ م أخرج (وصيه) بن المصعب الاموى في الصعيد عن طاعة العباسيين حيث كانت إسوان هركزاً هاماً للتجارة والتجمع . وتجمع حول وحين عاهه الصعيد ولم يستطيع إبراهيم بن صالح العباسي إلى مصر أن يفعل شيئا معه وقويت شوكت وحيه في جنرب مصر رلم يستطيع جيش موسى بن مصعب وأسامه بن عمر و على شيء مع هذا الخارج على سلطة وإلى مصر . فقد لفيت جيوشهم الهزائم من وحيه بن المصعب وأنصاره من الاموبين وأهل الصعيد .

وظل جنوب مصر متمرداً على مصر حتى عهد الهادى بن المهدى موسى فرلى

على مصر الفضل بن صالح (عام ٧٨٦) ه . فجرد جيشاً وانتصر على وحيه فى جنوب مصر وقاده إلى الفساط . وهربت الأعراب التي كانت تناصر وحيه بن المعصب إلى داخل السودان وإلى أرض المعدن طالبه المسأمون والعمل والعيش وهي أول بحرعة كبيرة تدخل السود ن .

وفى عام ١٩٥٤ م ٢٣٢ ه امتنع ملك دنقله والنوبه المسيحية عن دفع الجزية المقرره لوالى مصر . وهزموا الجنود المصريين عند جبل الزمود وأغاروا على صعيد مصر ونهبوا مدينه إسنا وقنا وادفو وذلك فى عهد ولايه عبسه بن اسحاق على مصر . وجهز عبسه لملك دنقلة والنوبه جيشاً مكونامن سبعه الف حارب على مصر المراكب بالمؤمن والاسلحة لمحاربه ملك دنقله . . وقطع الجيش سهول مناجم الزمود إلى دنقله . . وحين إقترب جيش عندسه من دنقله ورآه أهل دنقله أسلحته وعاده خافوا منه وأدركوا إنهم هالكون أن استضموا فى معه . . . واحتمو ابالجبل وحاولوا جر الجيش حتى تنفت مؤنته ، وإدا هم فى حالهم تلك طهرت على النيل وراكب دعيس بالمؤن والاسلحة وكان على دنقله ملك يدعى حالم تلك على جيوش على بابا الكثيرة العدد من الأبل والرجال . وإذا جيش دعيس هجم الاجراس التي أطلقها جيش دعيس أضطربت الجال ولم يستطع جيش على بابا على موقد الصلح مره الحرى معه على ان يدفع متأخرات الجزبه التي عليه .

وكان دعبس آخر الملوك الرب على مصر ثم اضطرب الحالوصار ينولاها كل مفامر وراغب في السلطة حتى أصيحت مصر ولايه طرلونيه للسلطان احمد أبن طولون ( ٨٧٠ – ٨٨٤ هـ) وفي عيدهم أنتشر العلم والنظام مصر . رفى هذا الدصر ظهرت شكل الدويلات الاسلامية داخل الدوله الالدلامية الكبيرة فنى الانداس مازال الامويون يحكمونها . . وفى المغرب ظهرت حركه الفاطه بين تطالب بحق العلوبين ومصر أصبحت فى يد الطولونيين وبانت بغيدات هى السلطة العباسية الحقيقية . وإنتهت مقارمة . لوك دنقله لاهل صعيد مصر . وخضعوا للانة القيام بدفع الجزيه فى حين كانت تستقبل ارض المعدن العرب الهاربين من بطش ولاه مصر ، وقد كان السودان هو الماموى الوحيد لديهم حيث لاسلطه لوالى مصر على السودان ولارقيب بينهم ولاعين ترصده .

وحاله الحكم في مصر والعالم الاسلامي تكشف لنا التفكك الذي بدأ بدخل إلى جسد إلى هذه الدولة العظيمة إذا لم بد تمر الحال لحزب سياسي معين أوليثبت معلوم ينفر د بحكم المسلدين ، وهذه مصر تقعر ض لعددها ثل من والحكام الاحزاب حكمها الامويين تم جاه العباسيون ثم جاء الطولونيون و بعده م جاءت الدولة العباسية مره أخرى من ه ه ه إلى ٥٣٥ ولم يستمر الحدال للدوله العباسية إذ ظهرت دوله الاخشيد بين عام ٥٣٥ م إلى ٥٦٥ التي في عهدها قام لللك الذوبه في فره حكم أو الحسن على بن محدد الاخشيدي ــ وغزاء مصر حتى بلده أخيم فوجه اليه كافور جيشاً عظيماً بالبحر والماء وحاصر ملك النوبه ه حتى اضطره ألى الهروب وإنهزم جيش النوبه ونفرق جيشه حتى كان عهد أبو المسك كافور الى الهروب وإنهزم جيش النوبه ونفرق جيشه حتى كان عهد أبو المسك كافور الى الهروب وإنهزم جيش النوبه ونفرق جيشه حتى كان عهد أبو المسك كافور الى الاخشيدين على مصر .

خلال فتره الحكم الاسلامى على مصر نلاحظ اضطراب الحاله فيها و تعدد الحكم عايبها . كما نلا-ظ كثرة الاجانب و عدم ظهور ملوك من المصر وين المسلمين عليها ، حتى كان عهد كثر عدد الحكام الاجانب من دون العرب الامر الذي

يكشف لنا ضعف شوكداامرب في مصر وعدم اتاحت الفرصه للمجتمع العربي لينشبح بالروح العربية الإسلامية في جزاء هذا النغيير السريع وإختلاف الحكام وكثرة مظالم بعضم وثورات الصعيد عليهم .

هذه الاضطرابات لم يتمكن الدبن الجديد من الانتشار في الديار المصريه، وإنتشار علومه وثقافه العرب من جراء هذا الجو السياسي المضارب وحتى فستطيع أن نقول أن المصرين وحدهم كانوا كفلين بنقل الثقافه الاسلامية العربيه إلى جمير انهم من السودانبين فالرسالة ماذالت تعممل عبأها النبائل العربية التي اختلفت في ذلك العصر عن العرب انجاعدين الارائل والذي نشروا الاسلام بروح عاليه و

و ما نود أن نشير اليه هنا هو أن الدعوة الاسلامية المخلصة بدرسولة صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشه بن كانت دعوة للدبن و نشر هذه الدعوة حتى دانت لهم الشعوب والقارات وعملوا على توصيل نعاليم هذه الدعوه عن طريق قدوا نهم ورسلهم إذكان الحاس للدين الاسلامي في عهد الرواد الأو ئل في ذروته ، ولم يقع أي إحتلاف بين خلفاء المسلمين رضى الة عنهم إلا بعد أن دحلت الدولة الاسلامية في صراع الجماعات المنسابقه على الحكم . هنا بأخد الصراع لو ثا اخراً وأصح النسابق لا انشر الدعوه بل إلى مطارده المعارضين والخوارج الأمر الذي إفتضي أن تصبح الدولة عسكرية إلى حدما . وأن تفكر في المقام الأول في تقويه جيشها وذلك لتقضى على الفتن التي شيعت في جميع إنحاء الدولة الاسلامية في داخل الجزيرة العربية بين الحكام وانفسهم والموالين لديهم وبين المعارضين لهم بين ولاتهم على الأفاليم الذي بسطوا نفودهم عليها

رغم وصول الثقافه العربية وصات إلى ذرونها في عهد العباسيين من ترجمة علوم الشعوب الآخرى وتوسيع دائرة المعارف العربية ونقل مؤلفات الاغريق والرومان والغرس إلى اللغه العربية . إلا أن هذا كان لا يتعدى العواصم الأسلامية كعداه وحاب والكوفه والبصره أما الفسطاط فقد نشطت فيها حركة العلم في عبد إحمد بن طولون ، ثم جاءت الفتن لنوقف هذا النشاط وتعطيل حركة إنة له لبقية الديار المصريه .

كا إن ظهور دولة الهبدين بالمغرب وإنشة قهم في تفسير الدين والدعوه للشيعه جعل هؤلاء العرب البسطاء وأهل البلاد المسلمه في بلبله فكريه من أمر هؤلاء وهم ليسوا في حالة تسمح لهم بالقطع في هذا الحلاف ، الأس الذي فتح الباب لسكثير من الآراء الحاطئة لتنتشر بينهم ونحن نعرف إذ أختلفت وحده الفكر لدعوة دينيه ما هاذا يحدث لرعاياها البسطاء حين يصبحون خاضعين الكل الأصوات ويتلقون كل الآفكار ويفسحون الجال الظهور الافكار الفريه والمذاهب الجديدة الأهر الذي قاد اظهور عدد كبير من رجال الطرق الصوفيه كل بدعو لعاريقته الحاصه في العباده حتى تعددت المذاهب الصوفيه في المفرب والجزيره العربية وإنقشرت بسرعة بين عامة الناسي حتى أوقعتهم في شرك كبير وقد رفع خضوعهم الكامل لرجال الصوفية من شأن هؤلاء الرجال من الصوفية ، وأصبحوا هم المثل الآعلى وقد رفع خضوعهم الكامل لرجال الصوفية من شأن هؤلاء الرجال من الصوفية ، بدلا من الرسول صلى الله عليه وسلم وباتوا هم القدوه في العباده بدل الرسول علمم وخافاءه الراشدين .

## الفاطمون في مصر:

قامت الدولة الفاطميه بالمفرب عام ( · ٩١٠ م – ٢٩٧ هـ ) فاستولت على

شمال أفريقيا . وبسطوا خلافتهم علبها . في حين ماذال خليفه المسلمين يقيم في بغداد . بحوارهم خليفة الاموبين على الاندلس .

ويدعى العاطم، ون أنهم ينتسبون إلى فاطمه الزهراء بنت الوسول (صلحم) وإلى العلويين. وقد قامت دولتهم ضد إبناء عمومتهم أبناء العباسيين الذين إتفردوا بالخلافه دون العلويين الذين هم أحق بالخلافه في نظرهم، وفي هذا الخلاف بينآل البيت وأبناء عمومتهم ظهرت إشياء كثيره بين المسلمين، ومحاولتهم الاجتهاد في ما لا مجال للأجتهاد فيه ومحاولتهم الوصول الى من هم أحق الناس بخلافة المسلمين.

حارل أبو محمد عبيد الله المهدى وسس درلة العبيدين الفاطميه بالمغرب. في حياته ضم مصر إلى العبيديه ، إلا أنه لم يوفق وتم ذلك في عهد خلفه المعز لدين الله ( ٩٥٣ - ٩٧٥ م ) ورأى ماكانت عليه مصر من فتن فجرد جيشا عظيا بقيادة جوهر العقلى الذي تمكن من فتح مصر عام ٩٣٩ م ) وأغام خارج مدينة الفسطاط حيث عزم بناه مدينة القاهرة الحاليه . ثم بناه جامع القاهرة . وهو جامع الازهر الحالى و بعث جوهر للمعز لدين الله باخبار النصر . وانتقلت دوله المهيدين بعد ذلك من المهديه بالمغرب إلى القاهره بمصر .

وأقام الماطميون العدل في مصر وأداروا شئونها أحسن إداره بعد أن ذاق الناس ظلم الحكام المعتدين من جواء الحووب الكثيره التي كان وبالها على الناس البسطاء ودافعي الضرائب الذين يمولون الحروب بالمال والجنود:

وأول عمل قام به جوهر الصقلى لنشر الاسلام خارج حدود أرسال مندوب إلى جورجيوس ملك دنقله يماله الدخول في الاسلام وايتماف الذكاة عنه إلا

ملك النوبه رفض الاسلام وفضل دفع الجزيه . وهذا يكشف لنا أن المسيحيه ماذالت منيعه ذات أرض صلبه في السودان حتى القرن الماشر الميلادي وان رواد الدين الاسلامي لم يترغلوا بين جماهير هذه المملكة الشمالية حتى يمهدوا لمثل هذه الدعوم المسلميه .

وفى عصر الفاطميين على مصر بدأت القبائل العربيه المواليه للعباسيين في النزوح عن مصر إلى داخـــ لى السودان وبدأت الهجره الكبيرة إلى أراضى السودان نسبه للعداوه التي نشبت بين العلويين والعباسيين . وأمثلاً صعيد مصر وأرض المعدن وضفاف النيل بالعرب الهاربين الذين لاخوف منهم على سكان السودان . فقد كانوا مسالمين هاربين السودان . فقد كانوا مسالمين هاربين ينشدون المأموى ، كما أن العهد الذي قطعه علوك دنقله على أنفسهم بعهم تعرضهم للعرب المسلمين كان يضمن لهؤلاء الخارجين عدم ايذاه هم من ملك دنقله وصاروا أعوانا وعيونا الملك دنقله ضد ولى مصر ،

وفى عهد الدوله الفاطمية ظهر بعض النفوذ والمكانه للسودانيه فى مصر وذلك لأن أم المستنصر ( ١٠٢٦ — ١٠٩٤ م ) . . كانت جاريه سوداه ذات ذكاه و تجارب ، استغات ضعف إنها و وظفت السودانيين فى الدولة فى المناصب السكبيره ليكونوا لها قوة وباتت ذات نفوذ وسيطره على شئون الدوله حتى قويت شوكتهم وقد بلغت قوة السودانيين لطرد الانراك من مصر والاستيلاه على الساطه حتى تمدكنوا من وطردهم إلى صعيد مصر الامر الذى مهداً لاستمرار صعيد مصر فى عصيانه على وإلى مصر وعدم خضوعه تحت سيطر ته سيطره كامله واستمرار عدم أستقرار صعيد مصر وخضوعه لسلطة الفسطاط او القاهرة مما جمل السودان بعيدا عن يد ولاة مصر فلوكن صعيد مصر تحت يدهم وسيطرتهم الكاملة اكان استغلوه لفتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر نفسه

كان مشكله ومصدر قاق اايهم وبذلك كنان توسيع حدود هدا الصعيد إلى الجنوب فيه مخاطره ومساعده لمفاصى الصعيد أن ينفردوا بسلطه جنوب مصر والاراضى الجديده .

أخذت العلوم والآداب تنتشر فى عمد الفاطميين يانشاء جامع القاهرة (الازدر) والاشراف عليه وتشجيع العلوم حتى إضطرت الآحوال بعد ذلك محاقا لضياع ذلك المجهود إدا أحرقت الكتب وأستعملت فى أغراض كثيره فى عهد المستنصر.

ظل السودان حتى الآن بعيما عن النفوذ الاسلامي والعربي لانشغال الولاة المالدين في إنفسهم وتأمين سلطتهم من الفاضمين ، ومطامع الانقسامات الكثيرة التي إنتهت اليها الدرله الاسلاميه الكبيرة .

ولم تظهر على السودان حتى ذلك الحين أى مؤثرات عربية إو اسلامية حقيقيه الاظهور بعض العرب الهاربين بعوار النيـل وأرض المعدق وعنـد البحر الآحر.

وأتهى الحكم العاطمى فى مصر بعد فتى وحروبات داخليه ودسائس حسب طبعه ذاك العصر وتعدد الامارات وتعدد الاساليب للوصول إلى السلطه حتى جاء عهد الدوله الايوبيه عام ١١٧١ م بزعامة صلاح الدبن الآيوبى الدى عهد سير جيشاً بقيادة أخيه سيف الدوله ترران شاه إلى النوبة لتأديبها على تمردها ومناوشاتها ، فسماها وعاد مثقلا بالغنائم والمسفر .

إلا إن الظروف لم تتح اصلاح الدين للتفكير في فتح السودان الشهالى وضمه

إليه أو فرض الاسلام عليه وذلك الانشغال بالحروب الصليبيه التي كرس لها كله جهده لا بعاد الفرنج من البلاد العربية وأرض المقدس. إلى أن توفاه الاجل والصليبيين ما زالوا يواصلون حملاتهم على العرب حتى إننهت دولة الا بويين عام ١٢٥٠ م بعد أن دخل الوهن على المماحكة الا يوبية وتكالب الاخوان والاقارب على الحكم كاكان ساريا في ذلك العصر وما يدخل في هدذا الصراع من وسائلي ومكر حتى سقطت مصرفى بد الماليك البحرية عام ١٢٥٠) إلى ١٣٨٢ وهم من الوقيق الذين أكثر منهم السلطان الصالح نجم الدين أيوب من اسواق الجركس ومنغولها والقوقاز لمساندته. وقد أخلصوا له في حياته حتى كثر عددهم وعلى شأنهم و تظلموا الماليك الذين تصدوا لهم وافقوا زحفهم على مصر في عهدالسلطان سورباً في عهد الماليك الذين تصدوا لهم وافقوا زحفهم على مصر في عهدالسلطان الظاهر ركن الدين والدنيا بيرس المهندقداري ( ١٢٦٠ – ١٢٧٧ م) الذي في الخر عهده فتح بلاد النوبة وسواكن واضعف علمكه هنقله الشالية وفتح المعرب الطربق لدخول السودان . وجعل للذبن سبقوه مكانه فيها حتى اشتد ساعدهم وكثر عدده على النيل وسهول السودان الفسيحة.

وقد كان ملك النوبة ينتهز دائما فرصة أنشغال وإلى مصر بالحدوب مع الصليبين أو غرهم فى الشهال وبرى أبتعاد جيوش المسلمين عن مصر ويمتنع عن دفع الجزية ... وهو لايدرى أن أيقاف دفع الجزية يعنى فى مفهوم الحرب إيقاف الأمتدادات عن الجنود المحاربين ولذلك كانت ترسل اليه الجيوش لنأديبه وأعادة الموقدف من الجزية وتحصيل المطلوب منه فوراً وقد حاول هذه المرق فى عهد المنصور سيف الدين فلادون الالف ( ١٢٧٩ – ١٢٠٩٠ م) وأمتنع عن الجزية -ين شعو بأنشغال المنتور بمحاربة النتر فى أرض الفوات وحلب .

الحملات بالجزية الموقوفة والغنائم والسمابا وخضع ملك دنةلة ،رة أخرى لدفع الجزرة ولم يفرض عايه الإسلام إنما ترك في ديانته المسيحية التي باتت رامنة بعدا انتشار العرب بين النوبة على ضفاف النيل .

وقد ظل ملك دنقلة والنوبة يمارس هذه الوسبلة كلما شعر بضعف ملك مصر حيث كانت هذه الجزية عقاباً صارقاً هلى ملوك هذه المنطقة حاولوا النخلص منه بكل الوسائل ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا: وقد حاول ملك دنقلة مرة أخــرى في عهد الملك الناصر محمد بن فــــلاوون ( ١٣٩٩ -- ١٣٠٢ ) . ( ١٣١٠ – ١٣٤١ ) وانتفع عن دفع الجزية الامر الذي فرض تجريد جيش عليه وأعادة الجزية إلى ماكانت سابقا وإنتهت بهذه المحارلة آخر محاولة لملك دنقلة الافلات من دفع الجزية التيكانت وبالاعلى ميزانيته ومواطنيه وحساب عمرانه ولاشك أنهاكانت ترهق هذهالمملكة المغوسطة الدخل المعتمده علىضرائب الماح والقمح وهذه الحاصيل إنتاجها وتبط بموسم الأمطار فان كثرت الامطار في الجنوب وفاض النيل ضمن مواطنيه محصولا طبيهاً من الزراعةوإذا قات لأمطارقل الزرع وصعب تحصيل الضرائب منهم لانهم لايما كمونها . وكذلك الحال بالنسبة للبلح إذا هبت عليه عاصفة وهو مازال أخضراً أسقطت معظمه وكذلك إذا نزلت عليه أمطاراً وهو على وشك الاصفرار تاف أكثره وقل محصوله .. ولكن وإلى مصركان لابعرف هذه الظروف ولايقدرها \_ وإذا أنكر ملك دنقلة هذه الظروف على رعايته نقد أنكر معرفته لهم وحالبهم الاقتصادية . ولذلك كان تمرد ملك دنقلة المستمر لدفع الجزية تفرضه ظروف المنطقة الاقتصادية ودخل المنطقة القائم على الضرائب الزراءية والماشية كان لاشك لايكني حاجة التوسع الطبيعية لهذه المداكمة فى إ ارتها وتطورها وفرض جزية عليهاكان يعنى نقلص

تطورها وتدهورها تدريجيا مع مرور السنين فهى بأمكانياتها المحدودة لاتستطيع النوسع حتى تفى بألنزامانها .. وهذه الامكانيات المحدودة إمتدت لهايدا لجزية لنقلل من المصروفات الافشائية الهذه المملكة ومصروفاتها العامة وجعلها هذا الالتزام نقلل تدريجيا في مصروفاتها حتى جاء العهد الذي أصبحت غير قادرة بسط نفوذها على هذه المنطقة حنى مهدت الانضهامها المملكة الفرنج والعبلاب في القرن السادس عشر.

خلال هذه الفتره كان العرب يتقدمون في سهرل السودان ويتكاثر عددهم عرور السنين ولاشك أنهم كانوا يذهبون إلى أأنيل في موسم الجفاف للتزود من مياهه وحشائشه وهذه الزيارة كانت تفرضها عليهم ظروف الطبيعة تفسها فهم مطرون المبحث عن قوت لماشينهم ومياه لهم وتقريبهم من النيل كان فائه، قالسكان النبل فقد كانوا يبهونهم الماشية ومنتجاجتها مقابل الذرة والبلح ولاشك كان سكان النبل يرحبون بهذه الزيارات النجرية فهم لايستطيعون إن يستهلكوا انتاجهم من أثبلح وخاصة ولذلك كان لايد لهم من سوق لهذا البلح إماع طريق التجارة مع إسوان ودلاو أو مقابل الضرائب وحينا سهل عليهم هؤلاء العرب شراء الفائض من محصولهم من البلح والدرة أصبحوا ينفاءلون بهم ويرحبون شراء الفائض من محصولهم من البلح والدرة أصبحوا ينفاءلون بهم ويرحبون بمثراء الفائض من محصولهم من البلح والدرة أصبحوا ينفاءلون بهم ويرحبون بمقدمهم وتوسعوا في زراعتهم وخلال هذه المقابلة كان يحدث الزراوج والسلام بعضهم حتى ألفوا على العرب والف العرب عليهم وأقام البعض منهم على النيل أو بعضهم حتى ألفوا على العرب والف العرب عليهم وأقام البعض منهم على النيل أو بعضهم حتى ألفوا على العرب والف العرب عليهم وأقام البعض منهم على النيل أو يعضهم حتى ألفوا على العرب والف العرب عليهم وأقام البعض منهم على النيل أو يوخانهم حتى ألفوا على موسم الجفاف .

وأما مصر فما زالت الاضطرابات تسودها والدسائس تنساب لنزع ملك لاجل أخر حينكانه وهي الغرب أن لاخرف عليهم وعلى أولادهم من سكان النيل اصبحو يرتادونه ويفتحون بالقرب منهم وكثرة تزوجهم من نساء سكان النيل حتى تغلبوا

بمرور الايام على هؤلا. السكان وانتشر الاسلام على النيل بواسطة هؤلا.العرب شم دخله سكان النيل متأثرين بهؤلا. العرب .

أما مصر فما زالت الاضطرابات تسودها والدسائس تحاك بين الطامين لنزع ملك لاحلال أخر مكانه والحروب الدلخليه لاتقف نقيجة هذا الصراع للسلطة من الداخل أو الرحشات الحارجية حتى أنتهى حكم الماليك البحرية عام ١٣٨٢م ليأتى عهد الماليك الجراكسة عام ١٥١٧ ولندخل مصر بعد أن وهنت و مرقتها الفتن والاطاع ضمن أراضى الامبراطورية العثانية حتى عام ١٧٠٨م

# أثر الثقافة العربية في السودان حتى القرن السادس عشر

كا أسلفنا إنتهى النخطيط العام لنشر الدعوة الاسلامية والثقافة العربية بعد الخلفاء الراشدين بعد تحوات الخلافة الاسلامية إلى مدكمية وراثية ، وكثرت حولها الأطباع والدسائس وأصبح إهتهام الدولة بالجيش في المقام الأول للحفاظ على كرس الخلافة وإنغمس الخلفاء في دولة بني امية والدولة العباسبة في اللذات وإبتعدوا عن تعاليم الدين وأصبحوا أسواء مثل للمسلم حي كثر الاجانب حولهم واستولوا على مقاليد حكمهم ، . و دخل الثقافة العربية الفكر الفارسي والا غربيق لتحيا في عصر بعض الخلفاء ، الخلافة الاسلامية في أوج بحدها العلمي والا دبي . وإذا لاحظنا ذلك الازدهار الذي حدث للعلوم والاداب . في العصر العباسي أو الا خشدي أو القاطمي إنما كان لشفت بعض ملوكها في العمر العباسي أو الا خشدي أو القاطمي إنما كان لشفت بعض ملوكها بالعلوم فأزدهرت العسلوم لا تهم أكرموا العلماء وبأنتهاء أولئك الملوك أنفض الساهز وفلت حركة العلم حتى وصلت إلى درجة الركود وحتى خباضق الثقافة العربية .

وإذا أردنا أن نتابع خلفاء الدولة الاسلامية وتخطيطهم للعلم لانجد هنالك أى تخطيط بالمفهوم الحديث . فعمر بن العاص رضى الله عنه حين دخل مصر أمر ببناء جامع عمرو وأصبح هذا الجامع فيما بعد هو جامع الحلافة وملتقى المسلمين على جميع طبقاتهم يسمعون إلى الأرشاد والتوجيه وإلى تعليات الخلفاء الله كانت تلقى دائما على منار الجوامع ولكن جامع عمرو لم ينشأ ليكون مدرسة لتدريس القرآن أو اللغة الدربية أو علوم الدن بل إقتصر على أداء فريضة الصلاة ومواعظ خطبة الجمعة و الحتلمة لاشك لاتخرج معلمين ينفعون غيرهم الصلاة ومواعظ خطبة الجمعة . والخطبة لاشك لاتخرج معلمين ينفعون غيرهم

بعلمهم إنما هي تذكير للمؤمنين بأخلاف السلف الصالح من المجاهدين وإلى توجيه الناس إلى الاشياء الضرورية الواجب إتباعها في بعض المناسبات وحيث كانت الحياة في مصر في عمل عسكرى دائم فقد كانت خطبة الجمعة في جامع عروهي حث الناس الاطاعة خليفة المسلمين والاجتهاد انصرته ولم تترك الظروف العسكرية والحربية التي عاشت فبها مصر للجوامع أن تؤدى رسالتها الدينية التعليمية بل أصبحت النابر وسيلة لجمع الناس وتهدئة الخواطر والدعوة لتاييد حاكم جديد أولمؤازرة الوالى لمحاربة الجيوش الفازية أو للتجنيد في صفوف الجيش لصد العدوان أو القديم عرر حدث أو للدعاية للملك الصالح المصلح المؤمن القائم على شئون البلاد .

وإذا إعتبرنا الجامع هوالمدرسة الأولى التىحفظت التعاليم الاسلاءية وعلوم الدين فيجدرينا أن تنتبع هذا التاريخ وبرى ماحدث في مصر حتى يكون مايحدث فيما ذا أثر على السودان وعلى المسلمين المقيمين بهدا من عرب وسكان أصليين .

وأول جامع أنشاه في مصر هو المسجد الجامع أو جامع عمرو أو الجامع العتبق كما كان يسمى بهذه الاسماء في عام ١٤٦ م بعد دخول عمر وبن العاص إلى الفسطاط .. وظل هذا الجامع يخدم الاغراض السياسية الدعوة ، إذ كان العرب في حاجه لمثل هذا المذبر البردئة الخواطر وشرح الدعوى الناس وتنشيطهم لدخول الاسلام وحثهم على معاوتة جيش المسلاين والتطوع فيه . . وقد كانت خطبة الجمعة في معظمها خطبة لمثل هذه الاغراض ولم تنح ظروف العرب المتحمسين لنشر الدعوى على كل الشعوب أن يعملوا أكثر من ذلك ، شرح الدعوى والدءوة للايان بالله ورسول صلى الله عليه وسلم مم تعلم الناس الفرائض لخس .

وظل الجامع العنبق بقوم بهذه الرسالة بعد عودة عمرو بنالعاص و تركه مصر لآن السرح ولم تتسع رسالة هذا الجامع لاكبر من ذلك فلم تنسع بعد العلوم الدين و تدريس أحكام الشرومة الاسلامية بل ظلمت هذه التعاليم تلقى في منبر الجعة ، ويقوم بها الأفراد المسلون من العرب و توصيلها إلى سكان مصر في أكثر صورها حتى يدركوها ويهضموها : وأستسر الحال على هذا المنوال حتى جاء شهد العباسيين ، وكانت الدعوة قد إنتشرت وأمن بها الكثيرون وأصبح جاء شهد العباسين ، وكانت الدعوة قد إنتشرت وأصبحت تعتدة به الحلقات الصغيرة الجامع والصلاة فيه من أول واجبات المسلم وأصبحت تعتدة به الحلقات الصغيرة للتذاكر والتفاهم وللتحاب بين المسلمين ، واصبح يرناده كثير من الناس في غير الما الجمة لمعرفه تعالم دينهم

و نشطت فى جامع عمرو حركة التدريس فكمثرت فيه الحلقات وخاصة بعد الصلاة وأهمها صلاة المغرب والعثاء، وكانت تدور فيه المناقشات الدينية والادبية والمطارحات الشعرية والروايات التاريخية وكل الوان المعرفة ماتيسر لرواده وما شائخه . ولم تكن حلقات تدريسه لها أحس معينة إنما كانت مواضيع الحديث تأنى من جمهرة المجتمعين وتخرج من هذه الحلقات بعض رجال الدين والقته في مصر الاأن هذه الحركة لم تنشط ويظهر لها تمارها الا في عهد العباسيين ثم الفاطميين .

ومن هذه الحلقات المشهورة حلقة الامام محمد ادريس الشافعي ( ١٩٨ – ١٠٤ ه ) . . كا إنشر نوع آخر من حركات النعليم والمباظرة في بيرت القفهاء وأعل العلم . كانت تجذب إليهم طلبه المعرف. ومن أشهر هذه الحلقات حلقة بني عبد الحركم . وكان يرتاد حلفاتهم أكابر العلماء ، الفقها الذي يرورون

تم إنشأ المعزلدين الله الجامع الازهرعام ٧٧ ه ليمكون منبر آلدعوة الفاطميين الول الامر، ولفشر مذهبهم الشيعى بين الناس وقد استغل الجامع الازهر كغيره حق الجواهم الارهر منهم الشيعى بين الناس وقد استغل الجامع الازهر كغيره حق الجواهم الارهر أمن الدولة) فلا ضطرا بات الكثيرة التي شهدتها المهالك الاسلامية على طول العاملم تكن تدع الحكام وقنا لالقاء الخطب الدينية الحالصة على منابر هذه الجواهم بلكانت الاحداث المتلاحقة تدفع بخطب الجوامع إلى موضع من مواضيع تلك الظروف العصيبة والخلافات الكثيرة.

ولل لم يفكر حاكم من حكام المسلمين أن يخطط لنشر التعليم ناهيك عن اشر السلوم الآخرى التي يصعب أن تقرم بدون النعلم الذي إذا أردنا أن نقطوره وأن يصل إلى أكبر عدد من محميه أن يوفر أماكنه ومعلميه.

إلا أن ذلك لم يحدث فقد نشأ العلم فى يبوت الأفراد والخاصة والمهتمين والذين أخذوا هذا النوع من الحياة هدفاً لحياتهم وغاية من غايات وجودهم وهو التترود من الممرفة ونشر هذه المعرفة .

إلى أن جا. عام ١٠٠٥ م وأشاء الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله دار الحكمة وكانت أول مدرسة تنشأها الدولة الأسلامية لنشر العلوم والمعرفة رغم أن اقشاء دار الحكمة كانت درافعه مذهبية لنشر دعوة الشيعة الني ظهرت بعد فترة حن فتح هذه الدار وتوسعت حلقاتها وأنتنام فيها الشيعة والسنة حتى جاءت الحاقية على علاء أهل السنة وقتلوا وأصبحت دار الحكمة دار حكمة الشيع الايجرق أي مذهب عل دخولها وقلت فعاليتها بعد ذلك ظهررت عصبيتها الحديمة.

وقد كانت دار الحكمة في بدايتها داراً عظيمة للعلم والمعرفة . تشوعه علوم القرآن والفقه وعلوم اللغ، والفلك والطب والرياضة والتنجيم وغيرهما ووغرت لهاكل الامكانيات المادية انصبح جامعة علوم حقة . حتى أصابنها عصبية المذهبية وأصبح يخافها العلماء لعدم وجود الجو العلمي الحربها .

وإذا سألنا أنفسنا من أبن جاءت تلك النهضة العلمية التي ظهرت في عصر العباسيين والفاطميين دون أن يكون هنا لك تخطيط وأشراف من الدولة على نهضة العلم .

إلا أن الأمر بسيط غاية البساطة ... فقلك النهضة اللهية و تلك المؤلفات العظيمة في كل فروع المعرفة التي تركها لتا الاسلاف جاءت تتبجه اجتهادالا فراح والتسابق العلمي الذي أصاب الدين كانوا يخدمون القصور . فقد كان من حاشية الملوك جمهيره من العلماء الثقرب للملوك وكسب رضاهم هو الاجتهاد في المعرفية والعلوم وكانوا الملوك يقدرور المجتهدون من أهل العلم . ويجيزوتهم العطايا الأمن والسكن والاحترام والنقدير .

والعلم كنوع من النشاط الانسان تحكم فيه الغيم الاجتماعيسة والحوافق الانسانية فيه ، فإن كان الغلم ، و أفضل الناس في نظر الجيع أتجه الناس إلى العلم وكذلك الحال بالت الفروسية أفضل من العلم الفضل الناس الفروسية على العلم وكذلك في جميع فروع النشاط الانساني كالتجارة والرياضة والفنون . حيما يصبح هذا النشاط والاجتهاد دا فضيلة إجتماعية أعلى من النشاطات الانحوى يجذب اليه إهتمام الناس وأهتمامهم .

وبدراسة ظروف نهضه العرب العلمية نرى هذا الله كثير من النشاطات الاقسانية ذات القيمة الاجتهاعية المتقاربة كالفروسية والثراء ثم كان العلم عند حمور المتعلمين المحيطين بالقصور . وهذا هو السبب لدفع حركة العلم عندما وجد الملوك الذين يقدرون العلماء ويفضلونهم بعلمهم على غيرهم من الناس حتى أصبح العلم هو بقية الدكثر بن حتى يصل لذلك المرتبه من قد يرالقصور والحلفاء والامراء وأصبح الاجتهاد والنسابق العلمي هو الذي يحدد مكان العالم والمجتهد في مجلس الحليفة وفيمة الهدايا والعطايا السنوية المقررة له ..

وقد اخذت مصر في عهد الدولة الفاطمية بعد القرن الحمادي عشر رسالة المعيمة العلمية العربية وأوزعت هذه النهضة بين دار الحمامة التي نشطت فيها العلوم العقلية والدعوة الشيعة في حين إحتفظ الازهر بندربس العملوم الدينية والمقراءة وكذلك جامع عمرو وأصبحت هذه القلاع الثلاثة قبس الفكر الاسلامي والقراءة وكذلك جامع عمرو وأصبحت هذه القلاع الثلاثة قبس الفكر الاسلامي الاكمانيات لهده النشاط وهذا الرقي كان برتبط بحياة الدولة الفاطمية التي وفرت الاحكانيات لهده النهضة العلمية رغم الاضطرابات الكثيرة التي عاشتها حتى عجزت الدولة الفاطمية عن الاستمرار في الأنفاق على دار الحكمة وتغرضت قي عام (٥٩٤ – ١٤٥ هـ) لاغلافها بعد أن ظهرت عصبيتها المذهبية داخل قد عام (٥٩٤ – ١٤٥ هـ) لاغلافها بعد أن ظهرت عصبيتها المذهبية داخل الدار عمل المعامدة الني وزير الأمر بأحكام الله إلا أن هذا كان ايذانا بسقوط هذه الدار وهذه الجامغة الني العربية

وقد انتهت دار الحكمة الجامعة الاسلامية الاولى بذهاب أصحابها وانفضاض

دوانهم وعادت الصدارة للجامع الازهر ونشطت حلقاته من جديد بعد انقصف رواد دار الحكمة وسقوط العولة الفاطمية واضطراب الحياة السياسية في مصر وكار تعدد الحكام فيها ووقف فيها كل نشاط .

مم تدخل مصر فى عهد المالك البحرية .١٢٥ م والماليك الجراكــة عام ١٣٨٢ --١٥١٧ م ولنفضم إخيرا إلى إراضى الامبراطورية العثانية الني إمقدت الى شمال افريقيا والجزيرة العربية .

جاء الامبراطورية الفشانية النركية بكل صلفها ووحشيتها وهمجيه رجالها لنقضى بضربة واحدة على أخر قبس للفكر العربي، بعد أن بدأ يثبت وجوده في الحياة ويعطيها من انتا به واجتهاد لبناء البلاد الخاضعة للأسلام . انتشرت الامبراطورية التركية كالاخطبرط على الشرق العربي لنشل حركته وتوقف كل حركة سالفة ولنميت كل الباب الحلق والابداع بعد إن سبقها النقر في القرق السابع الهجرى بضرب الحضارة العربية العباسية وهي تعطى الفكر العالمي اطيب خيراتها . جاءت الفبائل الوحشية النقرية لنضرب ضربتها على معقل المملكة العباسية وتتلف كل ما انتجته تلك النهضة الغربية و تعيث بأقيم النتاج خلمه الانسان في عصر تلك الخلافة حتى تندثر نهضة الخلافة العباسية على خلمه الانسان في عصر تلك الخلافة حتى تندثر نهضة الخلافة العباسية على خلمه الانسان في عصر تلك الخلافة حتى تندثر نهضة الخلافة العباسية على خلمه الانسان في عصر تلك الخلافة حتى تندثر نهضة الخلافة العباسية على جدائية والنتر .

كانت مصر هي أخر أمل للمكر العربي ولذلك كان اسباب إزدهار الفكر والعلوم بها والنجاء العلما. إليها واشنداد حلقات المذاكرة والعلوم في جوامعها وإروقتها أمر طبيعى بعد ان قفلت كل أبواب الحرية والتقدير لووادالفكر والمعرفة من المسلمين وانصارهم

ولو حاولًا أن نرى أثر النهضة السابقة التي قامت في عهد الحلافة العباسية في شمال الجزيرة العربسة او تلك التي قامت رغم مشاكل مصر الكثيرة وأثبتت وجودها رغم كل الصعاب والدما. والحلافات الجديدة الكبيرة التي كانت لائقف لو حاولنا أن نرى انعكاس تلك النهضة على السودان حتى عام ١٥١٧ بدخول مصر تحت سلطة الدولة العثمانية ودخول الحياة الاسلامية في مرحلة لركود الذي شل كل إمكانياتها الحلافة وجعلها فريسة لهذا الاخطبوط الله بين الذي لابقتل ضحبته مرة واحدة ولا يعطها اسباب الحياه لنعيش .. اتما يحملها حية هكذا بلاحياه سالماً منهاكل مواود الحياة الا ما بحملها فقحرك وكانها حركة المشلول بلاحياه سالماً منهاكل مواود الحياة الا ما بحملها فتصرك وكانها حركة المشلول

كانت هذه الفترة من القرن الثامن الميلادى الى القرن السادس عشر الميلادى الله فترة الصراع بين الدماء العربية والدماء السودانية . . . صراع بين العرب الذين اضطرتهم الظروف السياسية للجوء للسودان وبين أهل السودان المسيحيين والوثنيين . بين احلاق هؤلاء العرب المدووبيين اولئك الفدلاحين المقيمين على النيل . . .

كانت ممركة طويلة بدأت بسقوط الدولة الاءوية فى الذرن الثاءن وهروب اتباعها الى حيث لا بوجد حاكم من الدولة العباسية . ثم مرة أخرى فى القرن العاشر الميلادى حين سقطت دولة العباسيين فى مصر امام زحف دولة الفاطميين

المتعصبة للشيعة الغاضبة على الدولة العباسية الني تنكرت لمبادى. الانفاق على اسقاط الدولة الاموية وأعادة حتى آل الببت إليهم ولكن بنوا عمومتهم لم يروا في طلب الشيعة ما يازمهم بتسليم السلطة اليهم ، بعد أن استحقوها بقوتهم وقوة مناصريهم وانباعهم .

كارأينا أن الثقافة العربية والاسلامية بدأت حول حلفات الجوامع المكبيرة بالقاهرة وكانت هذه الندوات الصغيرة التي يتطاوح فيها طلاب المعرفة والعلم أواءهم وبجهودانهم هي بداية حركة الفكر العربي الآسلامي وعاشت هذه النهضة بقرب السلطة كي تكسب حمايتها واعانتها إما الارباف والمدن البعيدة فلم يكن لها تصبب من هذا النقدير وهذه الوعاية فقد قامت الجوامع الاسلامية حيث تكاثر عدد المسلمين وعلت سلطتهم ولكن تلك الجوامع البعيدة والتي يدرس بها فالباً خريج من طلمه تلك الحلقات الدراسية الذين وفدوا لهذا الفرض الألمام بأصول فالدين والفقه والجديث حتى يستطيعوا أن يسيروا الحياة الدينية والفكرية داخل الجوامع المنتشرة على المدن النيلية. . . .

وهذه الجوامع لم تركن بأستطاعها إن تامب نفس الدور الذي كانت تامبه جوامع الفسطاط ومدينة العسكن والقاهرة التي كانت تتلقي الرعاية والاهتهام من السلطات الحاكمة وحاجة السلطات الحاكمة نفسها لمنبر من هذا النوع ولذلك كلما ابقعدنا عن العاصمة الاسلامية في العسراق او الفسطاط أو الاندلس أو المهدية قلت حركة العلم والثقافة وكانت اهتهامات الحاس إهتهامات أخرى غير إهتهامات أهل السكتب والدين يستخلص في ذلك أن أولئك العرب الذين نوحوا إلى السودان وكانوا يستوطنون جنوب مصر ، حيث كانت أكبر معقل لقلق الحكومة في الشمال ، ففد كلل صعيد مصر مصر ، حيث كانت أكبر معقل لقلق الحكومة في الشمال ، ففد كلل صعيد مصر

والنوبة فى أكثر المناطق إضطراباً وتمرداً على السلطة . فى الشمال وانتهار أى بادرة ضعف أو إنشغال جموش الدولة فى حرب خارجية إلا وترفع إحدى هاتين المنطقتين ، الصعيد ، والنوبة عصا النمرد والعصبان الآمر الذى ربط علمكة النوبة وصعيد مصر بالثورة ضد حكومة الشمال حتى قاد الاتفاق غير المقصود إلى احترام الهاربين من أهل الصعيد ولوائم بالنوبة وبين سكان شمال السودان بما ساعد على هجرة العرب محوار النبل .

هؤلاه العرب الذين إضارتهم الظروف السياسية والافتصادية إلى اللجوء إلى اللجوء إلى الاراضى الشاشعة شبه الخالية من السكان في الجنوب وخاصة في فصل الصيف لم يكن عؤلاء العرب من رجال العلم والفكر ولكن كانوا من رجال العصبية المذهبية الدينية ومنهم الآوائل من بني أمية ، ولم يسكن بمصر منهم العدد الهائل الذي وُثر كنيراً. ومنهم الاعداد العباسية الى جاءت لتملأ الفراغ الأموى وتنتقم لآل البيت حتى وجدت نفسها هذه الجاعة موضع إضطهاد وكراهية من أهل الشيعة والفاطميين الذين قذفوا بهؤلاء الآفصار المباسيين إلى قبائل السودان .

ابتعد هؤلاء الانصار العباسيين عن منسطقة الاضطهاد حاملين معهم حرارة الدعوة الاسلامية التي بردت على رجال الصحراء الذوبة . وفقدت الكثير من حماسها ووجد أصحابها أنفسهم في شبه حالة تشرد وضياع ببحثون عن أرض تأويهم وجماعة تتفاهم معهم وظلوا يحافظون على شعائر دينهم وصلواتهم بين تلك القيافي والصحارى والوديان وأنقطمت أخبار العالم عنهم او كادت تنقطع عنهم لبه د المسافة وتوغلهم في أراضي السودان عاما بعد عام وظهـرت أجبال

جديدة منهم لم ترتبط بالحصومات القديمة ولم حاول أن تنتمى إلى الشمال بقدر حبما للارض الجديدة التي آوتهم والتي أعطتهم الامان والحياة .

أحب المرب هذه الحياة البعيدة عن المشاكل والحروب واستسلوا لحياتهم البدوية وبدأ وبمسحرن الاراضى التي حرلهم يتعرفون على خير اتها وعلى سكانها وكانوا فى خلال توغلهم داخل السودان بمرور السنين حذرين غير محبين للمراك حتى عرفوا أنفسهم كقبائل مسلمة مسالمة للقبائل السودانية التي كانت تستوطن النيل وتعيش على لزراعة . .

كانت حياة الترحال هذه غير كافية لنه والدهاليم الاسلامية بجانب انتشار وتطور الثقافة العربية بينهم .. مل كانت هذه الرحلة داخل أراضى السودان من العوامل التي أفقدت أوائك الرواد الاوائل وأحفادهم المكثير من دبنهم وبعدهم عن أرض المعركة وما إشهى اليه حال الدعوة في عصرهم حين فقدت حماسها الديني إلى الحماس إلى كرسي الحلاية والغدر والفتل ودخول عناصر كثيرة كان لها الاثر المكبير في بث روح الفتنة ومؤامرات الحكم . . . بمرور السنين ظهور أجيال الحديدة المكثير من خصائص الرواد الاوائل في حفظهم لنعالم الاسلام وغيرتهم المحديدة المكثير من خصائص الرواد الاوائل في حفظهم لنعالم الاسلام وغيرتهم ملازمه لعنصرهم وبيئنهم وهذا ما نلاحظه حين تم النفاهم والاحترام النام بين الحميم وبيئنهم وهذا ما نلاحظه حين تم النفاهم والاحترام النام بين شائمة بين الجميم وتقاصت صفات كان السودان الاوائل كما تغيرت صفات العرب الاوائل ليظهر لها هذا المزيج السوداني من التقاليد السودانية القديمة والتقاليد والاخلاف العربية التي صنعت منها رحلة الترحال مواطنا القديمة والتقاليد والمثبة والمناخ .

كانت حركة الامتزاج هذه فيها شيء من اللين والمساومة ، بين عادات وأخلاق أهل السودان والعرب فلاشك كان هناك تنافر بين عادات المجموعتين إلا أن الامتزاج السلمي الذي تم على مر العصور كان إمتحاناً لعادات لمجموعتين فالعادات القديمة العريقة لا يمكن أن تزول في كل المجموعتين بمجرد التفاهم والحب والمعاشرة فهنالك تقاليد قديمة عاشت على نهر النيل يصعب على هؤلاء العرب المسالمين المتف همين الراغيين في المعاشرة من بحو هذه التقاليد حتى لو كانت تخالف تعاليم الذي أتوا به عليهم أن يتقبلوا مثل تلك التقاليد العريقة القديمة ، ومن التقاليد الفوعونية القديمة ، ومن التقاليد الفوعونية الخاصة بالافراح والختان التي كان يتمسك بها أهل النيل فقد قبلت الآجيال المجديدة من العرب هذه التقاليد الى عاشت في النيل ورأوا في العرب لمثل هذه التقاليد وإحترامهم لها إحترام لشخصيتهم ، وقبلوا بدورهم العرب لمثل هذه التقاليد وإحترامهم لها إحترام لشخصيتهم ، وقبلوا بدورهم عادات وأخلاق العرب التي رأو العرب يتمسكون بها ويقدسونها كجزء من عادات وأخلاق العرب التي رأو العرب يتمسكون بها ويقدسونها كجزء من حياتهم . . .

وكان هذا الامتزاج وهذا التجاور بداية لنشر الاسلام والثقافة والحضارة العربية وسط السكان المسيحين أو الوثنيين . وجوب الاسلام بعدعلية النزاوج والامتزاج بين المجموعتين معظم إنصار الممالك المسيحية التي كانث في علوة ودنقلة تنفث آخر إنفاسها وتعيش الكنيسة نفسها في حالة جذب وإنفصال كامل عن الحركة المسيحية في العالم وفقدت كل علاقة بها حتى كان القرن المخامس العشر الميلادي وقد تم خالق شخصية جديدة تحمل من تقاليد النيل الوثنية العريقة وتقاليد العرب الذين فقدوا كثيراً من خصائصهم خلال عملية الرحلة الطويلة حتى يصلوا إلى النيل وإلى أرض البطانة والنيل الازرق وأرض الجزيرة وغرب السودان حتى ظهرت الشخصية الجديدة لمجتمع القرن الخامس عشر ووضح فيه السودان حتى ظهرت الشخصية الجديدة لمجتمع القرن الخامس عشر ووضح فيه المحل الزعامة القبلية وأصبح لها وزنها الاجتماعي بين الافراد وظهر المجتمع

القبلى الجديد بعد التكائر وسيطرت المسلمين على معظم أراضى النيل والفونج وغرب السودان مما مهد لقيام دولة العبد لاب والفونج فى سنار وأسلام دولة الفور فى غرب السودان وإنتصار الاسلام وظهور زعامته من رجال العشائر وزعاء القبائل ليحلوا مكان سلطة الدولة المسيحية فى الشمال وفى أرض الجزيرة عند سوية .

## الساطنة السنارية مد

بعد أن تم الامتزاج بين العرب وسكان السودان وظهر المجتمع الجديد الذي جمع بين الخصائص العربية القديمة والخصائص النيلية القديمة وحل الاسلام محل الديانة المسيحية بعد أن حمله هؤلاء العرب الرحل مئات السنين وفقد كثيراً من تعاليمه وفقد العرب أنفسهم الكثير من خصائصهم الأولى وابتعادهم على دولة الإسلام في الشمال وتوغلهم في هذه الفيافي والوديان والانهار حتى تكاثر العدد وغزو أرض النيل والجريرة وظهر شكل المجتمع القبلي . . . وظهرت شخصية زعيم القبيلة الكبيرة العدد التي لها وزن في الخصومات القبلية والمشاحنات وفرضت الشحصية الجديدة نفسها على المجتمع وبدأت تظهر وتضح معالمها المارزة المميزة وتمارس كل حقوق زعيم القبيلة .

وخير مانشير اليه هنا هو كتاب الاستاذ شاطر البعبلي معالم سودان وادى النيل الذى ناقش فيه قيام السلطنة السنارية مناقشة مستفيضة بعد عرض الخلافات الكثيرة ببن المؤرخين في أصل قيام هذه المملكة .

جاء القرن الخامس عشر وكانت ملامح المجتمع القبلي قد برزت وظهرت زعامات قبلية كثيرة ذهب بعض المؤرخين بتسميتها ممالك .

ونجد فى شمال السودان بعد سقوط دولة ، المقرة المسيحية فى القرن الرابع عشر الميلادى من جراء هذا الشكل الجديد للنفوذ الجماعى فى الشكل القبلى وظهرت فى الشال مشيخة ملك ، ارقو ، على ارقو وجزيزة مقاصر والخناق

فى الجوايرة والنوبة ثم تليها مشيخة البديرة من حلة تبين إلى جبل دافر وضم الخندق ودنقلا العجوز وجزيرة تنقس وايكر والدفار بزعامة ملك دنقلة العجوز ثم تلتها المشيخة الشايقية وتغم حنك وقوشابى ومروى والعمرى ثم تليها مشيخة المناصير من الرحمد إلى نهر العطبرة ومن وصف بوكهارت فى رحلته فى السودان أن هذه المنطقة قليلة السكان حتى فى منطقة ملتقى نهير العطبرة ونهر النيل وتشمل كذلك هذه المنطقة مشيخة الرباطاب والميرفاب ثم بعد ذلك المشيخات القرية حيث كثافة السكان أغزر هنا من الشمال مالقرة هذه المشايخ واستلامها السلطة فيما بعذ على المشايخ الاخرى وهى مشيخة العبدلات تجاورها الزعامة الدينية لبيت المجاذيب بالدام وشندى حيث ملك الجعليبه .

ترعم العبدلاب هذه المنطقة بواسطة زعيمهم عبد الله جماع ويسطوا خفوذهم على المشايخ الاخرى لقوة قبيلة العبدلاب حتى تمكنوا من توحيد منطقة تفوذهم مع منطقة نفوذ الفونج فيما بعد فقد امتد نفوذ الفونج إلى أرض النيل الازرق وشوق السودان .

وأهم مانود أن نضيفه هنا إلى تاريخ هذه السلطنة وتلك الفترة كثافة السودان وزيادة الموارد الاقتضادية واتحاد الافراد في بجموعات باسم القبيلة خلف ذلك الصراع الذي عاشت فيه الجماعات التي عمرت السودان واستوطنته وذلك مابين الفترة من القرن الثالث عثر الميلاي والمخامس عشر الميلادي وهي الفترة التاريخية الكافية لخلق ذلك التجمع وتلك القرميات الصغيرة على ضفاف الانهار والوديان والهول . . . كا يجب أن نضع في أذهاننا طبيعة تلك المجموعات ومياها إلى الحروب والمشاكسة وخروج الأفراد والشاذين منها الذين يحترفون مهنة السلب وقطع الطرق الأمر الذي يقرد إلى مصائب كبيرة . فقطاع الطريق مهماكان الجرم الذي ارتكبه كفرد اصبحت القبيله مسئوله منه .

أن الاخلاق الفديمة التي جاءت مع للعرب كانت تلزم القبيلة بجناية الفرد المنتمى البها . . . وهذا سبب من الاسباب الرئيسية لخاق المشاحنات والحروب الداخليه بين المجموعات النبيلة التي خلقت البيئه الجديدة . . . . . . ويجب أن لاننسى النبائل النبلك التي كانت تسكن جنرب أرض الجزيرة وماعرف عنها بحب للقال وكأى بحموعات بدائية كانت الحرب رغم بدليتها الهروب منها أمر محال . . فالتمرد على الحرب والفتال أمر تقرضه طبهعة البيشة والحساة . . .

و إذا كان قاريخ السودان في العصور الوسطى به:دى. باهم حدث تاريخى وهو قيام السلطنة السناري، بين عبدالله جماع رئيس أكبر بحم عة في الشهال وبين عما ة تنقس رئيس أكبر بجموعة في حوض ننيل الازرق ...

و يجب علمينا أن نسأل بعض الاسئلة لماذا أخد هؤلاء الزعماء هل كانوا في قوة متعادلة أغرتهم أطاعهم على حنظ قرتهم و توحيدها البسط نفوذهم على كل المجموعات الاخرى التي كانت لاتخضع لهم ....

أن هذا الاتحاد جاء بصدافات ومعاملات تجابة بين اغنى أفراد المجاوعات السودانية .. وعددالله جماع زعيم العبد لاب وعمارة تنفس زعيم الفونج الذين ظهرواكم جموعات قوية فى منطقة النيل الازرق وحدود الحبشة فقد أنتهت عاسكة علوه المسيحية وضربت بواسطة قبائل السلك وأنهى حكمها وسلطنها وفندت البلاد السلطان والملك الذين يجب أن تدين له كل هذه المجموعات كما أن دنقله أنهت السلطة فيها فنغلب الرب عليها بعد الحروب التأد بية العديدة

التي كان يقو د فيهما ملوك مصر لردع تمرد ملك دنقلة والنوبة المسيحية وذلك في عهد الملك بيبرس. وتدخل سلطات مصر في شئون مملكة دنقلة وطرق التجاوة وغم استمرار مسيحية هذه المنطقة إلا أن الظروف الاقتصادية لدولة الماليك كانت تفرض عليهم الاستمرار في أخضاع شمال السودان لدفع الجزية والضرائب في حدين استطاعتهم أن يفرضوا سلطانهم على هدذا الاقليم وتعيين حاكم مسلم عليه . .

أن الجزية السنوية والضرائب التي كانت تصل إلى السلطان كانت أقوى من حوافز الماليك الاسلامية ... فلو فرضوا الاسلام على شمال السودان لقلة الجزية وأنعدمت ولذلك حافظوا على نصرانية هذا الجزء أكبر قدر عكن ليسففيدوا من جزية المسيحية التي كانوا يتقاضونها.

كانت السلطنة السفارية هي بداية جديدة لحياة السودان الاسلامي وكانت أملا لتوحيد ثلك القبائل والنهوض بالسودان والاسلام إلا أن الظـــروف العالمية كانت لانسمح لهذه الدولة أو لغيرها بشيء أكثر من قيام هذه الدولة وأنحصارها في منطنتها ومحافظتها على أستمرار التجارة في المقام الاول و

فاذا كانت تستطيع أن تفعل السلطة السنارية ١٥٠٤ م تاريخ أنشاءها ومساطيل المملكة العثمانية وتمديد الشلك إلى كل البلدان حتى مست مصر عام ١٥١٧ م وبدلك سكنت حركة الحياة في البلد العربية الاسلامية حتى نهاية القرن النا،ن عشر الميلادي .. كان تدخل السلطةة العثمانية في البلاد الاسلامية وشل حركنها من الاسباب الرئيسية لركود مملكة سنار وخاصة الحياة الثقافية عامه

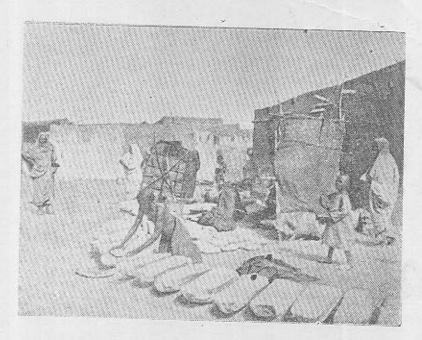

الصورة العليا

المرأة عنصر هام فى صناعة وإبتكار الأدوات المئز لية . . من الحجارة إستطاعت أن تخلق أدوات لرحى الذرة

الصورة السفلي

العرب بعدأن استوطنوا السودان وخلقوا لهم حياة جديدة حسب ظروف السودان وأمكانيا له. صحراء بو يضة.





أحد قرى الشلك حيث استفادمن خيرات الطبيعة في بناء مساكنه بدلا من الأحجار والطين . . ايناسب مناخ منطقته .



منظر العرب الجعليين استقرار موسمى فرضته طبيعة حياتهم المعيشية استفادوا من جلود الحيوا التوأشجار الصند التي حولهم.



رغم انتصارالاستعمار على الصوفية إلا أنه لم يستطيع أن يفرق وحدة الصوفرين الصورة نبين محمل دار فرر مخزرةاً مدينه أم درمان عام ١٩٠٤

فى البلاد الإسلامية وشل حركة التقدم للعلوم الاسلامية التى كانت تتمركسز فى بغداد وحلب والقاهرة والاندلس وسنعود إلى ذلك حين مناقشة الحياة الثقافية فى عصر السلطنة السنارية ..

والان رغم أخلاف كل المؤرخين فى بحذيد زمن تمالف العبدلاب والفو نج بين بروس وكايو وكانب الشونة وتريمو ونعوم شقير ومخطوطة واضيف الله إلا أننا سنعتمد على ماجاء فى مخطوطه ودضيف الله اليه وشروحها .

فقد جاء فى المخطوطة تأكيد لهذا الاختلاف وهوأن بعض الروايات تررى بداية ملكهم عام ١٩٠ ه و أخرى تروى ٩١٠ ه وهذا الاختلاف يشير إلى بداية ملكهم عام ١٩٠ ه و أخرى تروى ٩١٠ ه وهذا الاختلاف يشير إلى إلى أن حكومة الفونح قد قامت قبل عشرون عاما قبل أن تتخد مثيخة العبد لاب وعليه يمكن أن تعتبر أن عام ١٩٠ ه بداية تدوين سلطة الفونج التي كانت أقوى الأمر الذي يؤكد المبقيتها التاريخية على العبد لاب للعشرين عاما وتم الا يحاد في مام ١٥٠ ه ه ١٥٠٤ م

. . . . . . . .

### عمارة دو نفس : ( ۹۱۰ – ۹۶۳ )

زعم الجماعات التي سكنت حرض النبل الازرق والتي شاركت العبد لأب جزء من ارض الجزيرة وأمة ت بنوذها على النيل الازرق وروافده وشماله .. نرجح أنه أستلم زعامة هذه المجموعات عام ١٨٠ م بتغاب مجموعة التي عرفت فيها بعد إسم الفرنج أو الفندج كان عصره عصر الزعامات القبيسلة والقارة التي تشكل فيها شكل المجامع شكله الجديد بعد سقوط الدريلات القديمة بحسب و تاسته لحذه القبائل كان أغنى مجموعته وكان من المهتمين بالتجارة والقراقل النجارية الامرالذي مهد له ولعبد الله جماع الاكنفاء و لتفاهم على إحضاع الجموعات الاخرى و تكون الحلف السنارى.

ثم فى عام ٩١٠ ه كتابة رثيقة الحلف بين عبدالله جماع وبين عمارة دونقس الهذى بنى مدينة سنار .

وقبل قيام مدينة سنار وأتنقال المدينة والحضارة اليها ظهرت مدينة قبلها وهي مدينة اليجي على الشاطيء الشهالي للنيال الأزرق خطها الشيخ حجازي بن معدين . .

وحتى ذلك الحين لم تكن تعرف تلك المنطقة شيئًا من مظاهر المدنية والعلوم فقد جاء أن الرجل يطلق المرأة ويتزوجها غيره فى نهارها بدرن عدة . . وهذا كان يحدث بين الاعراب الذين أيتعدوا عن الإسلام وتعاليمه وخالطوا نساء السودان باداتهم الفرعونية القديمة التي لم يستطيعوا حتى الان الحلاص منها ... ويجب علينا أن تقف عند هذه النقطة حتى تستطيع أن نتطاع وننابع حركة التطور التي أحدثتها السلخة السنارية .. سلطنة تجارية قامت من أجل المحاوظة على تجارة القوافل الني تهم زعيم الدونج وزعيم العهد لاب ، بين قبائل رعوية متفقلة شرسة فولى عبد الله جماع إخضاع قبائل الجمليين والمجاذيب والميرفاب والرباطاب والمناصير والشايفية والدنافلة وتولى عمارة تنقس اخضاع الفيائل التي شرق النيل الازرق ووديانه والعضارف والبطانة ..

فقد كانت تلك المجموعات صغيرة متنافرة قليلة الإمكانيات، إذا رأينا أغنى منطقة وهى منطقة نهر النيل الآزرق اقتسمتها قبيلة العبد لآب حتى حدود أرض الجمليين شمل قرى عاصمة العبد لآب شم الجزء الشرقى من النيل الآزرق بارضية لحضبة ومراعيه الأمر الذي يههل لاى بحمرعة تقطن هذه المنطقة أن تعيش في رعد ويسر إ، كان من نحية المحسولات الزراعية أو المرعى لما شيتها التي كانت عماء حياتها.

هكذا بدأ الحاف المنارى لخلق مجتمع مستنر وبنا المدن خلق ادار نجيدة بين أفراد لم يتعردوا مثل هذا المسئولية ويجب أن تقب عندهذه القطة إيضه إن أردتا ان تنابع النطرر الحضارى لهذه المجموعات لرعوبة التي لم تعرف الادارة والنظام وما طلبه هذه الدولة من مؤهلات وكوادر لإدارة شئون الدرلة لجديدة التي التحاوة دوناس احتفظ بالرئاسة لنفسه واحاثته واعطى عبد الله جماع واسرئه أبارة القسم الشمالي من المملكة . .

وقد ساءد الركيب الاجراعي القبلي ونظام إدار ته هذه المما كمه على الاستمرار

فى أدارة هذه المملكة الشاسعة .. فقد كانت القبائل منظمة بطبيعتها برأ. لها زعيم قبيلة هو الغالب أغنى مجموعته إن كان يحصل ضرائب مباشرة منهم او غير مباشرة فى شكل غرامات وخلافه .

هذا النظام الإدارى القبلى الذى كان يدير المجموعات كفل للدولة الجديدة مشقة المبحث عن كوادر جديدة القيام النظام والادارة فتولى كلزعيم أدارة محموعته مع خضوته لسلطان سنار أو لخليفته من العبد لاب بقرى مع أستقلاله الداخلي في إدارة شئون اقليمه.

#### ظهور زعامات دينية حديدة دفع لاتحاد رجال المال .

رغم الاختلاف بين كل المصادر انتار بخية والونا ثق القديمة ببدا ية هذا الحلف إلا أن هناك حقيقة اثبتها المراجع أنه حتى نهاية الفرن الحامس عشر المبلادى لم يستقر الاسلام والثقافة الدربية في السودان وكان نهاية القرن الخامس عشر هو بداية ظهور شخصيات لدينية .

وقبل التعرض لهذه الشخصيات الجددة التي أثرت في الفكر السوداني وملولا الأقواد بلي غرست قواعد المجترع الجديد مندذ القرن النالث و لرابع الهجرى منها مدرسة حسن البحرى وإبراهيم بن ادهم ومدرسة رابعة العدوية للك الشخصيات الوافدة لى السدان بتقييم جديد للانسان ومقدراته وملكاته يذرت بدور الصوفية والكرامات رالخوارق وأوجد نوع من الشخصية الجديدة الني بدأت تراحم الشخصيات القديمة الني توات زعامة المجتمعات الجديدة الني بدأت تراحم الشخصيات القديمة الني توات زعامة المجتمعات

14

كانت الزعامة قبل ظهور هذ النخصيات الجديدة للافراد الآقوياء أصحاب الامكانيات وأبغاء القبيلة الكبيرة وأصحاب النسب والحسب فظهرت هذه الشخصيات لتخلق نوعاً جديداً من الآفراد المحيوبين ليسد أغنياء ولامن رجال كبار القبائل أو من الفرسان الذين بهزمون العشرات أرمن الكرماء.

طرحت هذه الشخصيات الواف ة منهوما جديداً للرجل الكامل حسبوجه نظرهم الى قبلها المجتمع . الانسان العابد المنقطع للعبادة والانسان الذي يأتى بالخوارق ، الانسان الذي يستطبع أن يكشف الغيب وأن يشفى وأن يؤذى وله من الامكانيات غير الطبيعية ما يذهل العقل الانساني عن مصدر هذه القوة وهذه الامكانيات .

أن القرن السادس عشر بالنسبة للسودان هو بداية نحول كبير في النفكير والسلوك والقيم وفي إرساء تعاليم والنقافة العربية التي لم تنشأ حتى ذلك الوقت أما يالنسبة للعالم الاسلامي قكان ايذانا بتحول كبير بعد أن أمتدت يد الدولة العثمانية إلى البلاد العربية وبعد أن ظهرت الخلافات المذهبية بين المملمين الأمر الذي قاد لطهور مذهب جديد هو مذهب الصوفية الذين وأوا الاخير في هذا العالم ونأثروا على يبدوا بسلوك الرهبان في النباءة . فانقطع نفر من الصوفيين الأوائل للعبادة وعدم التفكير في أمور الدنيا بل فتح قلبه لعبادة ربه ورسوله وهام في حب خالقه ورسوله درجة اعمته عن كل مسئر ليات الحياه ومشاكلها واتجه بصعره وعقله وبصير ته للعالم الآخر وفعل ما يشبه ما يفاله الرهبان المسيحيين في إنقطاعهم موقله و تركهم ملذات الحياة و مسئوليا نها .

وكانت هنا لك منطقتين ظهر فيه ما هذا الانجاء الجديد فىالعبادة بغدادحيث

تكب الاسلام بضياع وحدة دونته وإنحراف الخاعاء المسلمين عرائعاليم الاسلامية في المغرب حيث أمند المذهب الشيعي الذي الخذ أصحب في سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم وخلماء هم وتفانيهم المنقطع النظير لمخالفتهم مثلا اعلى لهم افقدى الشيعة بذلك المسلك السامي للرسول في العبادة و نسوا أن الرسول لم فيس سروليات احيرة ولم يطلب من الناس أن يجلوا العبادة تلهيم عن مستوليات الحياة وكسب العبش .

وأول ماجاء للسودان حاملا هذه الهذرة هو الشيخ الج الدين البهارى البغدادى وتنقل هذا تعريفه حسب ماجاء بمخطوط ودحنيفة ضيف ( هو تاج الدين البهارى البغدادى أسمه محمد والبهارى نعته مأخوذ من قولهم قمر باهرأى مضىء أسمى بذلك اضباء وجهه ريحانة من أخباره هو والشبخ الامام القطب الرباني والفوث الحمداني خليفة الشيخ عبد القادر الجيلاني مولده ببغداد حج إلى بيت الله الحرام وقدم بلاد السودان باذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ عبد القادر الجيلاني قدم مع درواد بن عبد الجليل أبو الحاج سعيد جدناس عبد القدر) وقدوسه أرل لنصف الثاني .

(١) العيدى بلدة بالشاطى. الآيمن للنيل الأزرق شرق مدينة اكاماين

#### تطور الثقافة العربية في عهد السلطنه السناريه:

أتاحت الظروف العالمية لسلطنة سنار أن تتقدم وتحتضن الثقافة العربية كما خلفت من حولها مناخاً جافاً من النهضة والتقدم .

قامت السلطندة السنارية والأميراطورية الاسلامية قد تقسمت إلى . . دويلات صغيرة أهلكهنها الحلافات والحروبات حتى أ. تدت لهما يدالاخطبوط العثماني لتشل حركة تقدمها وبذلك فرضت حياة راكدة في البلدان العربية الحيطة بالسودان والتي تشاركه في الاسلام كما أتاحت للسودان المفرص أن يتبنى النهضة العلمية التي كانت سائدة في البلدان العربية وتقديم كافة المساعدات والامكانيات المادية التي كانت تغرى العاماء بالنزوخ للعراصم ومجاورة الملكلة للماكنة في الملكلة الماكنة المساعدات الملكلة الماكنة الما

وقد كان تخلف السودان الثقافي والاسلامي عن البلدان العربية لايتيج له الفرصة لمثل هذا الدور الخطير ... فلو كان السودان متقدما مثل بقية الدول الاسلامية لاحتضن علماء الدول الاسلامية وتبنى تطور الثقافة العربية والاسلامية ولكن ظروف تعاود السودان الاسلامي والعربي لم تواكب تعاور بقية البلاد الاسلامية والعربية . . . .

وفى القرن الذى بدأت فيه الحضارة الاسلامية فى البلاد العربية فى الذبول والضياع ظهرت دولة السودان العربية الاسلامية فقيرة من كل الامكانيات بعيدة كل البعد عن تطور الحياة فى البلاد العربية ولذا لم يستطيع أن يستفيد السودان من خيرات المفكرين العرب باناحة الظروف الملائمة للعمل العلمي على على الوجه المطلوب . . .

ورغم ذلك كان السودان متفذا هاماً لبعض الغاضبين والمتردين والحالمين من العلماء والمخلصين أيضا .

قامت السلطنة السنارية وخلفت المملكة الاسلامية الأولى في السودان. فكل زعيم من المجموعة الذين خلقوا المتحالف السناري عبد الله جماع وعارة دو نقس مسلم يحتفظ بشجرة نسب عربية نما أتاح هذا النسب الانتعاش تطور الفكره الاسلامية والنقافة العربية .. وقد كان هذا لك وسيلتين لهذا الانتعاش مواسم الحج وإنتشار الفكرة بين الناس وحماية الدولة لقوافل الحجاج واشتراك أمراه سنار والعبد لأب في حفظ سلامه قوافل الحجاج ، دفع الكثيرين لزارة قبر الرسول صلى الله عليه وسام وأدا, الفريضة ... وعن طريق الحج كانت تنفقح مدارك الحجاج لمفهوم الاسلام .. وقد لعبت هذه المواسم دورا كبيراً في دعوة بعض العلماء لزيارة السودان وتقديم المساعدات العلمية ونشر النعالم في دعوة بعض العلماء الدين البياري (المغدادي) اول من اي هذه الدين البياري (المغدادي) اول من اي هذه الدين الميامة وادل من المتهر من العلماء الذين أنوا عن الحج مباشرة مع قوافل الحج السودانية .

وإذا أردنا أن نؤرخ للثقافة العربية والاسلامية بالمفهوم العلمي الحديث وبما كان سائداً في البلاد الاسلامية فسنؤرخ له بدخول تاج الدين البياري أوائل القرن السادس عشر أما قبل ذلك فلم يعرف السودان من الثفافة العربية والاسلامية إلا الشيء اليسير من الذبن سبقو تاج الدين باعوام بسيطة في أدخال

القراءة العربية والته ليم الاسلامية ونشر القرآن والصوفية حسب ماجا. الينا في المخطوطـات

وقد كان تعطش الناس للتعاليم الاسلامية وتعلم القراءة وحفظ القرآن من العوامل الى ساعدت انشر هذهالثقافةالعربية والاسلامية في وقت وجيز في السودان على يد تاج الدين البهارى وراجل القصير وأولاد جابر .

وقد سبق تاج الدين البهارى بعض العلما. المصريين والمغارية إلى السودان بزمن يسير إلا إن تلاميذ تاج الدين البهارى هم الدين قامت عليهم النهضة الشدافية والصوفية فى مملكة سنار فقد سبق تاج الدين البهارى الشيخ البراهيم البولادى ابن جابر إلى دار الشايقية حيث درس فيها خليلا والرسالة بعد أن زار مصر وتعلم فى الازهر مم ذهب إلى سنار كبقية علما. دلك العصر نجاورة الملوك والعواصم الاسلامية حيث جعل له مدرسة كاروقة الارهر الشريف يدرس فيها ويلقى فيها عاضراته فى شتى العلوم الاسلامية.

وقد قامت على يد أولاد جابر بأرض الشابقية مندالقرن السادس عشر أول مدرسة لتدريس القرآن وعلومه بالسودان ، وقد سبئت أرض الشايفية بقية الأفالم السودانية في هذه المعرفة ولذلك لفرب أرض الشايفية من طريق القوافل المتجارية الذاهبة إلى مصر والارهر . . . رغم أن الازهر في عصر الحكم المثاني لم يكن كما كان في عهد الهاطمين والماليك إلا أن المسلمين رسماحة دينهم كانت تفرض علم هم أطعام طلاب العلم وتوفير سبل الحياة . . .

وقد أهتم بعض الميسورين ببيوت الله ورعايتها من أموالهم الخاصة الامر

الذى حفظ للأزهر مواصله رساليّه رغم كل الطروف العصيبة ووقف الاعانة الماكية عنه .

وقد خصصنا فصلا بناريخ الازهر والجوامع التي سبقته في مصر لنعطي صوره عن حياة العلم في عهد الدولة الامويه والعباسية والفاطمية والماليك وأمكانيه إستفاده السودان من دراسته التي يأتي في المرتبة الاولى ضمان العيش للطالب فيه وقه ساعد الحج عن طريق مصر في سفر كثبر من طلاب العلم إلى مصر لقيموا بالازهر حتى قيام قوافل الحج ثم بقاءهم بحكه لمجاورة المصطنى عليه السلام ثم العودة عن طريق مصر وعلى سببل المنال العلامة الكبير عمار بن عبيد الحفيظ الخطيب من أهالى سنار حيث درس جميع العلوم الفقهية والثقلية والعقلية وعلم النحو الاصول والمعطق والتسوف وكان ذلك في عام ١٠٧٧ه من العالم والمعطق والتسوف وكان ذلك في عام ١٠٧٧ه من العالم العقبية والتقلية

وقد مدحه تلميذه الفقيه على ولد الشافعي بقصيدة قال فيها : ﴿

یاطلبین احکل فن تبتغوا شه قد حل به امام فاضل ز ورع تنی صابر متواضع و له العلوم تأهلت طوع المنا م فل کل فن تطلبون توونه یم فقه و تفسیر الحدیث و منطق و فقه و نحو والبیان و هرفه علم التصوف طال فیه یافتی و کأن مجلسه المسمی از هر د

شدوا الرحال ونرخوا سنارا زين النوافل عالى المقدار وجل عليه حكنيمة ووقار من غير إشكال ولا إنمسار يبدى المزيد كزاخر الأبحار وبديع علم والمعانى يدار علم الكلام به جلا لغبار وقتا به للسادة الأبرار علم المدارس فى كلا الامصار علم المدارس فى كلا الامصار وهذه القصيدة تكشف لنا علم العلامة عمارة بن صد الحفيظ الخطيب ولاشك أنه قد كان خير علماء سناركما تكشف لنا عن حالة الشعر العربي في القرن السابع عشر الميلادي .

وقد كان يتكسب كفيره من هداية الطلبة والأصدقاء وزعماء القبائل المحبين لرجل الدين والعلم . اما ملوك سنار فلم نسمع تنهم أنهم تبنوا هؤلاء العلماء كاكان سأئرا فى بفداد وحلب والقاهرة والاندلسوان كانت هنالك بعض لهبات والمدايا فقد كانت لظروف خاصة ولكنهم كسياسة عامة لم يسلكوا سلوك رؤساء الحكومات الاسلامية فى البلدان العربية . . .

اما الشيخ تاج الدين البهارى الذى حضر فى بداية القرن السادس عشر الميلادى لم يسكن سناربل أقام فى الجزيرة فى ضيافة داود عدد الجليل الذى دعاء لزيارة السودان و تعليم أهلها تعاليم الآسلام بعد أن قابله فى أرض مكة ونزوج من أهالى العك بالهلالية وتخرج على يدبه علماء من علماء السودانيين الاوائل ورجال الصوفية منهم الشيخ محمد الهميم الذى جعله الشيخ تاج الدين البهارى خليفته بعده وطلب من الناس مبايعته . ومن أخباره وتسميته بالهميم . . . ان زوجة شيخه طلبت منه دولة كسرة فطلب من محمد أن يحضر لها دوكة فذهب واحضر الدوكة على رأسه وعند حضوره وجد شيخه قد غادر اربجي إلى سنار واحضر الدوكة على رأسه وعند ما وصل سنار سأل عنه فعرف أنه رحل إلى قريته فلحقه في القرية وهو مازال حاملا الدوكة على رأسه وعندما علم شيخه بقصته قال له هذه همة نصلح بها دين الله عز وجل فوقع مغشيا علم شيخه بقصته قال له هذه همة نصلح بها دين الله عز وجل فوقع مغشيا علم ه. . . .

ثم تنلبذ على يد الشيخ تاج الدين البهارى بانقا الضرير وهو من رجال الصوفية الصالحين . . .

وكذلك حجازى بن معين بانى أريجى ومسجدها وشاع الدين ولد النويم جد الشكرية والشدخ عجب الكبير . .

كها سلك أربعين رجلا منهم الفقية حمد النجيني صاحب مسجد اسلانج والفقية رحمه جد الجلاويين خنتم أثنان ولد عبد الصادق وبان النقاكها سافر إلى نقلى وسلك فيها عبد الله الحمال جد الشبخ محرد ولد النرابي مع جماعته . . . وقد حمل هؤلا من بعده رسالة الصوفية وبناء المساجد واشعال نار القرآن والدراسات . .

وأذا أردنا أن تحصر مراكز النعليم فى السودان فى عصر سلطنة سنار فسنجدها حيث طاب المقام لرجال العام والصوفية . . فقد جذبت أرض رفاعة وأديجى والجزيرة الكثير من العلماء ورجال الصوفية لمكرم رجالها وحسن ضيافتهم وكرمهم ثم مدينة سنمارو الحلفاية وسندى وبرير وأرض الشايفية وخاصة نورى وتفلس وتوتى . . .

بعد نجاح الحلف السنارى ومع بداية القرن السادس عشر واستنباب الآمن واستمرار القرافل التجارية مع مصر والحجاز انتعشت الحركة النجارية وكثر عدد المسافرين للسودان طلبا الرزق والثروة وكثر عدد هلاب العلم في أروقة الأزهر والمجاورين بمكة وتزودوا بالعلم والعلوم الاسلامية . . . . وانتشر خبر قيام السلطنة السنارية بواسطة

القوافل التجارية في مصر والحجاز وانفتح الباب للهاربين من ظام مجتمعاتهم وشظف العيش بأوطانهم للقدوم إلى السودان كها انتهز الحجاج السودانين الفرصة لدعوة رجال العلم الصالحين للحضور إلى السودان لتعليم أهله تعالمي الاسلام واقراءة والكتابة وحفظ القرآن.

وبنها به القرن السادس عشركانت العلوم الاسلامية والثقافة العربية قد انتشرت في ربوع السودان والمدن النجارية ومحلول القرن السابع عشر الميلادى كانت الصوفية قد تركزت في القرى والمدن وشغلت الناس وماصاحب رجالها من كرامات وورع وصلاح جذب الميها الناس دون رجال العلم حى بات مركز رجال الصوفية أعلى من رجال العلم والدين .

وبدكانت لـكل شيخ خلونه (الـكتاتيب) الخاصة به يحضر إليه الثلاميذ من القرى المجاوره للأو ليم البعيدة حسب سمعته وتراثه وبركـه وصلاحه واستعداده لقبول الطلاب وضيافته لهم وكل ماكان استعداد الشيخ لنعليم الطلاب دون اوهاقهم بالالترامات المادية كاكثر طلابه . . وقداختاف علماء السودان عن بقية علماء البلاد العربية الأمر الذي جعل نشاطهم لايصل إلى تلك النهضة الدربية . . فقد كان علماء الدين واللغة يجتمعون جميعا في الجوامع الكبيرة كل له زاويته يدرس علمه المتخصص فيه . . فأحدهم بدرس التفسير وآخر السيرة وآخر علوم النف العربية وكانت حلقاتهم يشهاكبار العلماء والادباء الآمر الذي رفع من مستوى تلك الغدوات والمناظرات التي كانت تجرى في جامع بغداد رفع من مستوى تلك الغدوات والمناظرات التي كانت تجرى في جامع بغداد أو الفسطاط والازهر أو حلب حتى خلقت تلك النهضة الفكرية الاسلامية العربية لاتساع صدرها لهذا التنافس والتخصص واشتراك العلماء مع بعضهم العربية لاتساع صدرها لهذا التنافس والتخصص واشتراك العلماء مع بعضهم على يد اكثر من معام . رغم إستعداد البعض للندريس في كافة العلوم

ازدهر تدريب القرآن وعلوم اللغة العربية وأداب الصرفية وقد دخــــل الشعر الصوفى قبل غيره من أداب العرب وذلك لانجداب الناس نحو رجال الصوفية . .

ومن رجال الصوفية الكبار محمد أبراهيم الهميم ، ولم يكن عالماً إذ اضطر القاضى وشين ( قاضى العداله ) أن يفسخ زواجه لآنة تزوج أكثر من أربعة وجمع بين الآخوات ثم الشبخ خوجلى بن عبد الوحمن أبو الجاز وكان أكثر رجال الصوفية صلاماً وظهرت له كر امات كثيرة ودانت له لللوك وعامة الفاس ومن سبقه في درجة الصلاح والصوفية الشبخ أدريس بن محمد الآربب المولود عام ( ١٠٦٠ ه ١٠٦٠ م ) وعاش مائة وسبعة وأربون عاماً مدفر نا بالقرب من الحلفاية وكذلك بانقا الضرير احد

الذين سلكهم الشيخ تاج الدين البهارى الذى ولاة تربية أبناءه حين توفى وأعطاه أسرار الصوفية . . . . ومن رجال الصوفية . . . . ومن رجال الصوفية الذين علت سمعتهم وظهرت كرامانهم ، الشيخ دفع الله بن الشيخ محمد أبو إدريس . تبناه الشيخ ادريس بى الارباب حفظ القرآن وأشتغل بالمقه ثم قرأ مختصر الخليل على الشيخ إبراهيم الفرضى . . .

وإذا أردنا أن نحص مراكر التجمع الثقافي والعلمي في السودان داخل أراضي السلطنة السنارية ، فسجد على النيل الآزرق حوالي ثلاثة أو أربعـــة مناطق تجمع على طول النيل الازرق أحد هذه المناطق خاضع لنفرذ العبدلاب والثلاثة تحت نفوك السلطنة السنارية ، وأول هذه المناطق هي التي كونها الثميخ محمود راجل القصير العركي في نهاير، النصف الأول من القرن السادس عشر ، على النبل الا يض و أرض الحسانية ، بحلة الهوى . وسنذكر تاريخه في حديثنا عن تاويخ كل منطقة . وهذه المنطقة قريبة من منطقة نفوذ قرى عاصمة العبدلاب اما المنطقة الثانية فهي المنطقة الذي عرها الشبخ الج الدين البهاري حين جاء إلى السودان مع داود بن عبد الجليل أبو الحاج سعيد جد ناس العيدى في ولاية الشيخ عجيب وسكن مع داود في وادى شمر في أول الامر إلا إنه تنقل بنشر علمه في ربوع السودان , ووادي شعير ، حلة فرب الحصاحيكا في أرض الجزيرة والمنطقة الثالثة هي منطقة أربجي مدينة الشيخ حجازي بن معين الذي خطها وكان غنيا وتنلمذ على الشيح ثاج الدين البهارى وأديجي في منطقة رفاعة بالقرب منها جهة الشرقة والرابعة هي مدينه سنار عاصمة الفونج فقــــد تتلمذ علماءها على الشيخ القصير وتماج المدين البهارى وتوسعت فيها حلقات العلم ومن علماءها الكيار العالم عمار بن عبد الحفيظ الخطيب هدا فما يخص منطقة النيل الأزرق ٠٠٠٠

وكذاك توسع نشاط الأفراد شمال النيل الأزرق وتعمرت الحلفاية قرب قرى وشندى وبرير بلاد الشايقية وا دناقلة و توتى واستقر فى كل منطقة من هذه المناطق العلماء والشيوخ من الصوفية الذى ملات أخبارهم البلاد وصار الموصول إلهم منية كل فرد .

بدأت حركة البعث هذه بعد قيام الساطنة السنارية في النصف الا ول من القرن السادس عشر ، بعد أن استتب الامن السلطة السنارية . وشبوخ قرى من العبدلاب . بعد أن استتب الامن السلطة السنارية . وشبوخ قرى من العبدلاب . بعد أن استتب الامن ، واستقرت الا حوال لهدفه السلطنة الجديدة ، بدأ الناس يظالبون بالنوسع في تعالم دينهم فكلفات السلطنة الناس الا مان باشتراكها في القوافل التجارية لمصر واطمأن الناس على حياتهم من مخاطر قطاع الطرق . وتولدت في الناس الحاجمة للآلمام بتعالم دينهم ، لما وصلوا إليه من جمل به . وقامت قوامل الحج عن طريق القوافل التجارية الذاهمة إلى مصر مم تسنقر في مصر ونذهب مع القوافل المصرية إلى الحجاز وتؤدى الفريضة .

وقد كان لبداية هذه الحركة التجارية أثرها الكبير فى تشجيع طلاب العلم ولحضور الكثيرين من العلماء العرب للسودان وأول من عادت هذه المبقات وأخذت تسطا من العلم بالازهر والحجاز هو الشيخ محمود راجل القصير العركى الذى أسس مدرسته جنوب الحرطوم.

# مُطَّنَّةَ التَّمَامُ الآولَى بأرضُ الجَزيْرِةُ :

نستطمح أن نؤرخ لبداية الحركة العلمية والثقانية العربية والاسلام حسم.

ماجاء فى الخطوطات والمراجع وأفضاها مخطوطة وضيف الله إن الحياة العلمية بدأها الشمخ محمود العركى راجل القصير ، الذى ولد بالنيال الابيض وسافر إلى مصر طالبا العالم والمعرفة وكان ذلك فى نهاية النصف الاول للقرن السادس عشر الميلادى.

ودهب الشيخ محمود العركى إلى مصر وهي مازالت تحتفظ بشعماع المعرفة السابقة ولم تمتد لها يد الاتراك لتوقف تطور العلم والمعرفة وتقاطع الاعانات والرعاية الى كان بتلقاها الجامع الازهر وجامع الفسطاط والجوامع الاخرى الى كان بمثابة الجامعة الاسلامية وتمثل منهج التعليم والبحث والفكر فى ذلك العصر حلال حكم الفاطميين والماليك البحرية والماليك الشراكسة فى القرن العاشر الملادى إلى بداية القرن السادس عشر الميلادى حيث بدأ الحكم الركى لمصر من عام (١٥١٧ م ١٧٩٨ م)

أستفاد طلبة السردان من الآزهر رغم ظروف الـكمبت التي عاشتها مصر خلال الحكم التركى و تدهور حال التدريس وأختفاء بعض العلوم العقاية من الازهر كالرياضيات والفلسفة .

وأنحصرت الدراسات فقظ في علوم اللغة العربية والترحيد والدقه والنفسير ويعزى أستمرار هذا النشاط إلى مجموعة من المفكرين والعلماءالعرب وأصرارهم على مواصلة الرسالة على مجهودهم الخاص وقد كان لسمعتهم الادبيمة والعلميمة أثر كبير في رحلة الطلاب والعلماء إليهم من جميم البلدان العربيمة والفارسية والنركية ، ومن هؤلاء العلماء الذين عاصروا الساطنة السنادية أي في بداية الفرن السادس عشر إلى الفرن الثامن عشر ، وتتلمذ عليهم معظم علماء السودان

واستفادوا من مؤلفاتهم وأخبارهم العلمية ، حيث كانت الدراسة تدورفي أروقة الآؤهر على قرار الدراسة في أكاديمية أعلاطون رجماعته ، إذا كانت الدروس عبارة عن مناظرة يشترك فيها الاساتذة والطلاب وقد خصص لسكل استاذ مكان معين ياني فيه دروسه في شتى العلوم كالبيان والنحو والتفسير والققه وقد كانت هذه الحلقات الحرة ونظام التدريب فيها فنصح أذهان الطلاب لعالم رحب من النفكير مما ساعد ملى النأليف والكتابة رغم قالة العلوم المقلية التي كانت تدرس .

ومن الاساندة الذين واظيوا على رسالة الازهر العلمية رغم قلة الامكانيات المدادينية وخوف الدولة التركية من ذااط الازهر ومحاولتها للتقليل من نشاط دون الاستحكام به حتى نجحت في كسب بعض شيوخه وجملته تابعاً للأمير اطورية التركيه، وشارك في التدريس بونور الدين على البحيري المندوفي عام ( 33 ه ه التركيه، وشارك في التدريس بونور الدين على البحيري المندوفي عام ( 34 ه ه ١٥٠ م ) والعلامة شهاب الدين أبن مع بعد الحقق السنباطي المتدوفي ( عام ٥٠ ه ه ) وعبد الرحمن المناوي المترفي ( عام ٥٠ ه ه ) وشمس الدين الظاهر الشافعي والأمام شمس الدين أبو عبد الله العلقمي المتدوفي عام ( ١٥٢ ه ١٥٦٣ م ) والآمام الصفوي المقدس الشافعي المتوفى حوالي عام ١٥٨١ م

وقد ضم القرن السابع عشر الميلادى العديد من العاماء بالازهر وحج اليه الكثير من العلماء من المغرب وشمال الجربرة العربية ومن علماء القرن السابع عشر الميدك كشمس الدين العتاني وعبد البساقي بن يوسف الزرقاني المسالكي والعلامة شاهين بن منصور عامر الارمناري المنوفي عام (١٦٩٠م) وكان يلقى

محاضراته بالازهر في شتى العلوم والفنون والشيخ محمد الاخرس المالمكي شيخ الجامع الازه المنوفي عام ١٦٩٠م) والشيخ حس بن على بن محمد الجبرتي والد الجمرتي المؤرخ العربي الكبير وقد توفي عام ١٧٠٤م وقد كان بارعا في للعلوم الهندسية وقد زار الازهر هذا الغرن العلامة شباب الدين المقرى في عام ١٦١٨ وأقام بمصر للشدريس بالازعر لاعوام طريلة حتى وفاته عام ١٦٢٣م وكازار الازهر العلامة الصوفي الشهر عبد الغي النا بلسي عام ١٦٩٤م.

ويذكر الجبرتى أخبار علماء مصر وبورد لنا الكثير من أسماء هم وتخصصهم منهم المعلامة اللغوى حسن البدرى الحجازى المتوفى حوالى عام ١٧١٨م والعلامة عبد الرؤوف بن عبد اللطيف البشبيشي المترفى عام ١٧٣٠م وكان أستاذاً في النحو والمسانى والشيخ أحمد بن عيسى العمارى المالكي من علماء الحديث وغديرهم مسمود

وفى الكتب الى كانت تدوس بالازهر فى القرن الثاءن عشر الميلادى والتى يموجبها يمكن لنا أدر ال سير العلوم والمواضع الى كانت تدرس والى سيرت خطة المهرفة والفكر الدربى خلال العصور المظلمة ومنها الاشمونى وأبن عقيال والشبخ خالد وشروحه والازهرية وشروحها والشذور وكتب التوحيد كالجوهره رالهدهدى وشروح السنوسيه الكبرى والصفوى وبعض كتب المنطق والاستعادات والمعانى والبيان بجانب كتب الحديث والنفسير وهى تدور جميعا في علوم اللغة العربة والصوفية والحديث وعلوم الدين وقد أختفت منها الدلوم الحديثة كالرياضيات والمنطق والفلسفة والفلك، من هذا الفيض الفكرى المحدود كان يتاقى طلية العلم من المسودانيين الوافدين على الازهر.

كان الازهر هو الجامعة الاسلامية والعربية خلال الفترة في القرق الثاني عشر إلى الثامن عشر الميلادي وقدكان تقدمه في الغلوم ينعكس على سير العلوم في بتمية البلدان العربيه وخاصة الني نقع في أفريقيا حيث القاهـرة ملتقي قوافــل الحــج السائرة إلى بيت الله وقــد كان أى تدهــرو في حالة الازهر العلميــ، والإفتصادية لهــا أثرهــا المبـاشر على بقيــة الدول حيث كان الوافـــــ العظيم ا-كل طلاب المعرفة وعلماء البلدان الآخرى . . . وإذا أردنا أن نقيسه مسترى المعرف والداوم في عصر الملطنية المنارية يجب أن نقيسهما بمستوى المملوم بالأزهر ومصر حيث كانت الوافد العظم اطلاب المعرفه في السودان والذي نستطيع أن نقوله عن طلاب تاك العترة وماتركوه من أثر على تقشم العلوم في السودان هي نشر اللغة العربية وعلومها والحديث والتفسير وعلوم الصوفية ولكنهم لم يتركوا أثر خارج حدود السودان فلم نسمع عن واحد منهم حاضر بالازهر أو الحجاز ولم يتركوا في الخطوطات والمولفات ما أثر في تطوو العلوم العربية والدينية خلال تلك الفئرة رغم ما تخلفه بعضها من مختاوطات في النوحيـد والصرفيـة والثفسير حيث كانت الدراـة تختلف ظـررفهـ عن ظروف الأزهر ، فالأزهر أنشأ ليقوم بمهمة الجامعــه الاسلامبــة ووجــــ الرعاية من الدولة والعلماء، أما في السودان في عصر الدولة السنارية فلم تشمأ مشل هدنه الجدامدة إندا قام الدام بعدداً عن سندار في اوبجه والجازيرة والحلهائة وشادى ويرير وأرض الشايفية وكردفان عم الدامـر حيث قام حمـد الجـــذوب في القــرن الشــان عشر الميــــلادي ا وفي البروريات أفيام الشيخ أخمد الطيب شيخ الطريقه السمانية نحن تلبى قياسنا للعلوم فى تلك العصور على مفهو منا للعلوم فى العصر الحاضر حيث كثرت فروع المعرفة وتوسعت المعارف فى الفلسفة والكيمياء ودلوم للمناتات والطبيعيات والهندمة والنقد الى لم تتوفر لعلماء تلك الحقبة .

نقيس مستوى هذا العصر في انقدم في ظل هذه العلوم ونقيس مستوى خلك الغصر في ظل تلك العلوم . وهي علوم الدين واللغة حيث خلى من العلوم العقلية كالهندسة والرياضيات والفلك والفلسفة والطب الامر الذي جعل العلم في السودان خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى التاسع عشر الميلادي لا يستطبع أن يقصر الظواهر الاجتماعية ويدرك التاريخ ويؤدى رسالته على خير وجه في ازالة بقايا الوثنية الفرعونية والديانة المسيحية وهذا مازاه حتى اليوم في عادات الافراح كالزواج والختان في أغاني السيرة وذهاب العريس إلى البحر والكثير من العادات خلال فترة الزواج أو العادات اتى تسير خلال فترة المؤواج والحتاعيه تبرز فيها دنه الرواسب فترة الحداد على المتوف . وكثير من التقاليد الاجتماعية تبرز فيها دنه الرواسب فترة الحداد على المتوف . وكثير من التقاليد الاجتماعية تبرز فيها دنه الرواسب فترة الحداد على المتوف . وكثير من التقاليد الاجتماعية تبرز فيها دنه الرواسب والبناء والآفراح والاحزان .

أما التجمع العلى الذى حدث فى السودان كا ذكر تا سابقا قام بعيداً عن العاصمة سنار رغم زيارة العلماء لها وأقامة بعضهم بهاكالعلامة الكبير عمار بن الحظيب الذى اشتهر بالعلم والمعرفة وهو من أشهر علماء سنار شم منطقة أريجى التي ساعد ثراء حجازى بن معين على نشر العلوم بها واقامة المساجد وهى قرب وقاته شم منطقة الحسانية بالنيل الأبيض التي قامت بها سبعة عشر مدرسة وحمرتها قبائل الشلك التي كانت تقيم فى ذلك الوقت فى منطقة النيل الأبيض وحمرتها قبائل الشلك التي كانت تقيم فى ذلك الوقت فى منطقة النيل الأبيض في منطقة قرش عاصمة العبدلاب وما جاورها كالحلفاية وجزيرة تونى وشندى

وبرير وهؤلاء لموقعها النجارى في طرق القواءل التجارية الآنية من منار وغرب السودان ومن سواكن ومصر .

وكذلك منطقة الشايقية اتى أحيا بها العلوم أولاد جابر وأرض .... الدناقلة الى استفادت من علم الشايقية ثم بعد ذلك الدامر حيث نشر الصوفية حمد المجذوب ومنطقة السروريات حيث نشر السمانية الشبيخ أحمد العابيب فى القرن الثامن عشر الذى كان عصر المجاذبب والسمانية .

### الحركة الثقافيه قبل وبعد السلطنة السناريه

إذا أرد ا البحث عن حال الثقافة العربية والاسلامية قبل وبعد السلطنة السنارية أى حتى نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلادين فسوف تجد الجواب فى مخطوطه ودصيف الله فى حديثه من اريخ أريجى وسنار إذ يقول خطت مدينة سنار عام ( ٩١٠ ه ه ) خطاها الملكى عمارة ونقش وقد خطت مدينة أريجى ( على الشاطىء الابسر النيل الأزرق ) قبلها بثلاثين عاما لى عام ٥٨٠ ه خطاها حجازى بن يعين ويقول ولم تشتهر فى تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن ، يقال إن الرجلى يطلق المرأه وينزوجها غيره فى نهاره من عير عده حتى قدم الشيخ محمود الهولاد راجل القصير العركى فى مصر وعلم الناس العدة وسكن البحر الابيض و بنى له فصرا يعرف الآن بقصر محمود .

هذا يؤكد ما سقناه إولا أن حياة البرحال والبداوة والبعد عن المدينة وعن مصادر الدعوة والثقافة في الجزيرة العربية عن هؤلاء العرب المسلمين أفقدتهم المكثير من تعالم دينهم إذ لم تتهيأ لهم حتى ذلك الحين الظروف ٥٠٠ المستقرة لنطوير معارفهم وطلب المزيد بما عندهم بل كانت حياة التنقل والجفاف والمشاكل الكثيرة التي تعيش فيها القبيلة كفيله بمحو تلك التعالم وتقابل تلك الروح الاسلامية التي إبتعدت عن أرض المسلمين ، وكانت كفيلة أيضا بمرور فقدوا أدوات التسجيل والمكتابة وأبتعدوا عن موخن المدينية والحضارة فقدوا أدوات التسجيل والسكتابة وأبتعدوا عن موخن المدينية والحضارة وعادوا بجائهم إلى الخلف أكثر بما وصلوا إليه . فخلال الماتة أو الخسة قرون من بداية دخول الدرب السودان إلى أراضي جديدة وظورف غير مطمئة قلات إهتامهم بالتعالم والاساليب الحضارية التي وجدوها حين خرجوا

من الجزيرة العربية فى العواصم العربيـــة الكبيرة وعلى المدن الكثيرة على النيــل .

كانت هده الخسة قرون خلال التجوال فى الصحارى والوديان وضفاف الانهار بمثاً عن مأوى أو مرعى كفيلة باذابة كشير من خصائص هؤلاء العرب الوحل ومحاولتهم المستمرة للتأقلم على البيئه الجديدة ومحاولة التوفيق بين تعاليمهم وتقاليدهم وتقاليد الارض الجديدة . حتى وصلوا إلى درجة من الافلاس والتهاون بالنعاليم الدبنية الني ابتعدوا عن مراكز اشعاعها أن يطلقوا المرأة وبروجوها في نفس اليوم .

كانت تلك الترون الخسة سنين تصفية لكل الأشياء الطبيعية التي أتى بها العرب وتركوها على ضفاف الودبان ورمال الصحارى وضفاف الانهاروه عارك القبائل والمجهوعات المكثيرة ومابقى لهم من التعالم الاسلامية والثقافية العربية أصبح يسير وتبتخر معظمه عندما جاء القرن السادس عشر كانوا أبعد الناس عن صورة المهاجرين الاوائل الذبن لاقوا الكثير حتى بستقروا ويفتحوا الطريق للمهاجرين القادمين خلفهم .

والشيء الذي احتفظوا به هز روح الاسلام والايمان بالله : ولم يتهاونوا في الايميان بالله والاشراك به رغم انهم كانوا فقراء في تعاليمهم الدينيسة وما أستطاعوا أن يضيفوه للحياة السودانية خلال هذه الحمسة قرون هو الايمان بالله و بعض الفرائض الاسلامية ونشروا ذلك في الارض المسيحية والوثنية .

كانت الظروف الطبيعية هي التي مكمت على تعاليم العرب وحضارتهم بهذا

الانحدار في بداية دخولهم إلى السودان فقد كانوا في حياة معيشية أحسن بكثير من التي وجدوا نفسهم في من التي وجدوا نفسهم في حياة شهه بهائية وعليهم أن يبدأوا من أول السلم للبحث عن مأوى والتفكير في أسالب العيش في هذه الاراضي الجديدة وتعلم أسرارها وقوانينها . فقد كانوا في حياة شبه مدنية وعادوا متخلفة في أول سلم الحياة البدوية والفارق كبير بين مقومات تلك المدنية وأساليها وبين الحياه البدوية شبه البدائية التي وجدوا أنفسهم فيها فهذا النخلف الذي انحدروا اليه كان لابد أن تيكون له عوامل إيجابية لامتصاص أكثر مقومات الحياء المدنية القديمة حتى يتطبعوا على الحياة البدائية المدائية المدائية

ونحن لانلوم العرب ولانلوم التاريخ إنما قضت الظروف الاقتصادية لتلك المجموعات أن تنحدر إلى الحلف بنخلف الاساليب الانتصادية والمعيدية .

هذالك عامل أخر يجب أن نضيفه إلى هذه العوامل وهو طبيعة الجماعات البدوية . . . فرغم محاولتها للاستقرار لسكنها لاتستطيع أن تنشد ذلك الاستقرار و تتمتع به . . . فقد تطبعت القبائل على المشاحنات والقنال وهي في بحثها عن الاستقرار كانت تخلق عدم الاستقرار لجموعات اخرى فهي لكي تستقر كان عليها أن تبعد بجموعة أو بجموعات عن المكان الذي تود أن تستقر فيه . . . وهي ولو استطاعت ذلك لظهرت بجموعة أقرى لا بعادها عن هذا المسكان . . . وهي في طبيعتها لاتفتنع بالحزيمة ولانسي ، ولذلك تسبب القاق لمن خلق لها القلق وعدم الاستقرار .

وعندما جاء القرن الخامس عشر الميلادي كمانت قد تسكونت مجموعتين

كانت منظمة النيل الازرق والجزيرة وشمال ملفقي النيليين من أخصب المناطق السودانية ... واناحت بمساحاتها الشاسعة الغنية الفرص لهذه المجموعات المتنقلة المتنافرة أن تستريح .. وكانت هذه الراحة يداية الحياة الجديدة وتاويخ المجتمع السوداتي اذ هيأت لهذه المجموعات ان تتكاثر وان تنمو وان تتحد وان تشارك في الحياة وبناءها وكان من الطبيعي ان نظهر زعامات لهذه المجموعات التي سكنت الاراضي الخصبة الغنية ... وعرفنا من الخطوطات عبد لله جماع زعيم العبدلاب وعمارة دونفس زعيم الفونج .

للحياة المستقرة فوائدها وخيراتها وللجهاعات المستقرة نشاطاتها وإهتمامها وما أن أستقرت القبائل واطمأنت لما حولها إلا وبدات تبحث وتنشط . . . وهو طريق النوافل النجارية وكان هنالك طريق بفرى للفشاط والحركة . . . وهو طريق النوافل النجارية بين مصر وغرب السودان والبحر الاحر . . .

إستقرت هذه المجموعات وكثرت خيراتها ومواردها وبدأت تبحث عن أساليب المدنية . فالتجارة أحد الطرق لاستجلاب مظاهر المدنية مادام يتيسر

الحال وأرتاحت القبائل وزاد دخل الفرد وكثرت ماشيته وزرعه وكان أكثر الناس إستعدادا لهذه المهمة هم رؤساء القبائل لما عرفوا به من أنهم أغنى بحموعاتهم فى أغلب الاحيان .

وشارك زعماء المجموعتين فى تيسير هذه التجارة مع البحر الاحمــر ومصر وغرب السودان يقايضون بمحصولاتهم وماشيتهم على منتجات مصر وأنبلدان الاخرى .

أغرى هذا النشاط زعماء المجموعتين الاتحاد وفرض سيطرتهم على كل المجموعات التي تسكن النيلين والسهول والوديان حتى يضمنوا خضوع تلك المجموعات التي تمر قوافلهم النجارية بها . وحتى يكونوا هم حراسا لهذه القوافل ومسئولين عن سلامتها داخل أراضيهم ...

وجاء عام ، ١ ٩ ه معلناً بداية حياة جديدة فى حياة الجماعات الني تسكن السودان باتحاد العبد لآب و تكوين السلطنة السنارية وأعطاء المملك لعمارة دو نفس وأمارة الشمال لعبد الله جماع الذى جعمل عاصمته مدينة قرى شمال الحلفاية .

وإذا نحن حاولنا أن نصرف شيئاً عن تاريخ هـذه السلطنة في المـؤلفات الناريخية العديدة التي كتبت فسوف ندور في حلقة مفرغة كما يقرلون ورغم المجهودات المشكورة التي قام بها بعض الاشخاص الجادين على كشف تاريح السودان فقد كانت كل محاور منهم هي في الحقيقة فتـح ياب جديد للخـلاف والشك وأدخال القارىء أو الباحث في شبكة من المغالطات حتى بات كتاب

تاريخ هذه الحقبة معطلة أمام كل باحث ومؤرخ الكثرة الروايات وأختلافها ونقصانها وعدم وجود مصادر كاملة حقيقية فكل الروايات المنقولة بواسطة الخطوطات السردانية أو بواسطة الرحالة إلا جانب الذين زاروا السودان في القرن السابع عشر والثامن عشر لانوافق أى منها الاخرى فكل مخطوطه أورواية منقولة بواسطة الرحالة إلاجانب تختلف عن الاخرى.

ولو إلقينا نظرة فاحصة على جدول تاريخ ملوك هذه السلطنة الذي جمعه الاستاذ شاطر البعيلي عن وقلفات بروس وكايو وكانب الشوقة وبربمو ونعوم شقير وفات على الاستاذ شاطر البعيلي أن يتسفيد من تاريخ إبراهيم الصديق الذي أثبته في هامش مخطوطه ودضيف الله لو إلقينا نظرة على هذا الكشف الوجدنا أي أتفاق بين الخسة المؤرخين حتى في سنين حكم السلاطين ماعدا أثنين هما اسماعيل والانفى فانظر التاريخ سلطنة بها ثلاثون ملكا لم نستطيع حتى الآن أن

نقنما أكتابت التى وصلت إلينا دنهم على الانفاق على نصف الحقيقة أو بعضها والحكن الأمف كلما وصانا مع أحدهم يبتعد عن الاخر مسافة بعيدة و يترك حيرة وتعبأ الباحث والمحقق حتى بات أعل الناريخ ينتظرون معجزة من السهاء التكمل لهم هذا اللغز أو أن تخرج لهم الارض بعض المخطوطات المدفونة ولكننا نستطيع إن نضه هم بأنهم لن يجددا شيئا من ذلك لو أطلعوا على مقدمة و دضيف حيث يقول ( فقد سألتي جماعة من الاخوان أفاض الله علينا وعليهم سحايب حيث يقول ( فقد سألتي جماعة من الاخوان أفاض الله علينا وعليهم سحايب للاحسان وأسكننا وأياهم أعلى الفرادين الجنان بحرمة سيد ولد عدنان أن أؤرخ لهم ملك السودان واذكر فيه من الاعيان فاجبت سؤالهم بعد الاستخارة الواردة في السنة وبعد الالهام مع أنه لم يكن الاسلافنا وأسلافهم وضع في هذا الشأن في السنة وبعد الالهام مع أنه لم يكن الاسلافنا وأسلافهم وضع في هذا الشأن أخبارهم متوافرة عن الخاص والعام منها ما بلغ حد التواتر عندهم فأجبت

أن أذكر ماتواتر وأشتهر من تلك الاخبار وذلك وأن الخسبر المتدواتر عن الاصوليين من الاقسام اليقينيه التي تفيد العلم بالشي. وتنفي عنه الشك والظن والوهم.

فاذا اطهوا على هذا الجزء لاقننعوا وبحثوا في توسيع الخلاف لأن عملية التقارب أصبحت شبه مستحيلة إلا إذا تخلصوا على مخطوطات جديدة وهذه الخطوطات الجديدة لن تكون قبل مخطوطه ودضيف الله إذ أثبت لنا د ونأن يفيض في الحديث عن نفسه و مؤافة عن حالة الدراسات في القرن الثامن عشر والساع عشر والسادس عشر . . وهذا موضوع آخر سنأتي إليه عن تطور الحركة الثقافية خلال الحكم السناري واكنه قد رحم إعصاب الباحثين عن الكف عن البحث عن مخطوطات قديمة قبل مخطوطة هذا الموضوع .

أما فيها يختص بهذه الدواسات وإلى أى جانب نفحاز فأننا نحاز إلى محرداً بواهيم الصديق الذي لم يطلع عليه كتاب هذا التاريخ وهو الناريخ الذي أثبته على هامش مخطوط و دضيف الله والذي ظنوه ضمن الحوادت التي تمار الكتاب وقد إعتمدنا على تاريخ هذه المخطوطة لاعتبارات كثيرة لبس أحدها زيادة قاق الباحثين والذين سبقوا وكتبوا تاريخ هذه السلطنه أو لتوسيع الشقة الواسعة من قبل ( وزيادة الطين بلة ) كما يقولون وإنما لأن هذا التاريخ حسب وجهة نظرنا أكثر النواريخ تحقيقاً وإعتاداً على المصادر المحلية والمخطوطات العديدة الى تيسرت الابراهيم الصديق الاعلاع عليها ولم بتيسر للكثرين.

فاذا تابعنا مقدمة إبراهيم الصديق وبجهود له الذي يذام النحقيق هذه المخطوطة وإطلاعه على عدة مخطوطات محلية منهـا المخطوطـة الـوجودة عن الشيخ خوجل الخليفة محى الدين بن الخليفة الأمين وتسخة الشيخ أحدا لبدوى محمد الدولاب الكردفائي ونسخته الخليفة حسب الرسول ونسخة المستر هللسون مدبر التاريخ سابقا بكلية غردون ونسخة عمدة توتى الشيح أحمد إبراهيم عاير ونسخة الشبح أحمد عيسى وداد من أهالى بلدة مدنى .

هذا انجهود والاعتباد على مصادر محلية عديدة ورغبة المحقق في إخراج هذا العمل كاملاً يجعلنا نحترم تجهوده ونقدره ونقف بجانب بجهوداته التي لم يقف عندها جميع المؤرخين .

. . . . .

### الصوفيه والديانيات الافريقيه

لاتنفصل الصوفيه الحقه عن الحركة العلبيه بين المجموعات التي تغتشر بينهم فأذا إستطمنا أن نقتنع بأن الصوفيه هي حركة علبيه في بدايتها لتطوير علم التوحيد لاستطعنا أن ندرك أنجاهات أي حركة صوفيه ظهرت في البلدان العربيه بعد معرفة نهضتها العلميه والثقافيه .

وأول سؤال نستطيع أن نسأله عن الحركه الصوفيه فى السودان ، علينا أن نسأل عن الحركة العلية والثقافيه فى السردان وهل كان فى إمكانها إحتضان هذه الحركة الصوفيه العلمية الاحتضان السليم والسير بها نحو السكال أم إن الظروف العلمية والثقافية كانت فى مستوى أدنى من إحتضان هذه الحركة بما معهدد للانحراف ويها

يجب الينا أن نقيم الحركة الصوفيه في السودان التقييم العلى الصحيح لان هذه الحركة دخلت السودان منذ القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي أ نتشرت في السودان بشكل ملحوظ وكان لها أثر كبير على الجماعات والافراد و مازالت توجه حتى اليوم المكثير من افكارنا و ثقافتنا ولها أثر كبير في معتقداتنا واخلاقنا وطبائعنا و تطلعاننا . فأذا إستطافا أن نقيم المجتمع السوداني حين دخول الصوفيه وخط سير هذه الصوفيه بالنسبه لظروف المجتمع التي وجدت نفسها فيه نستطيع أن نتنبع بأرتباح مسيره هذه الصوفيه أن كان نحو الكال أو نحو الانحراف .

وإذا أردنا أن نبحث عن الظروف العلميه والهضة الفكريه الى تستطيع

أن تحفظ هذه الحركة من الانتكاسة والانجاه بها أنجاهات غرببه . فالجواب لا يحتاج إلى أدله كثيره . فيكنى أنه حتى نهاية الفرن الخامس عشرلم تكن بالسودان مدرسة قرآن واحده ، حيث وقف لفشر التعاليم الاسلاميه حتى أفلست الجماعات المسلمه من أدراك تعاليم الدين ولانو د أن نستشهد بادله أستشهدتا بها في مكان آخر ، وما نستطيع أن نقوله أن حركة العلم حتى نهاية القرن الناسع عشر لم تكن في المستوى الذي يستطيع أن يناقش و مضم و يتطور علم التو حيد الذي هوأساس الصوفيه (إحديث أبو القاسم الجنيد صفحة ٢٢٢ يشير الى هذا المعنى)

فاذا إردنا أن نمسح الحركة العلمية في السودان فلن تجد غير بعض الكنائيب ( الحلاوى ) التي أنشأت بمجهودات فردية على بد الشبخ إبراهيم البولاد المصرى بدار الشايقيه ثم الشيخ محمود راجل القصير بالنيل الابيض والمعلم الأولى الشبخ تماج الدن البهارى البغدادى الذى دخلت الصوفيه للسودان على يديه في القرن السادس عشر ميلاديه تاريخ علكة سناو ( القصف الثاني من القرن العاشر ) الهجرى كا جاء في تاريخ حياته في عهد التدخ عجيب الذى تقلمذ على يديه وحجازى بن معين من أربجي .

فقد ارتبط إسم تاج الدين البهارى بأسم الشبخ حجازى بن معين الذى خط مدينة أربجى عام ٨٨٠ ه و تلجأ إلى افتراض واحد وهو أن الشيخ حجازى بن معين كان من المعمرين لان حضور الشبخ تاج الدين البهارى البغدادي كان بعد عام ٩٦٠ ه أى حضر بعد ثمانين عاما و يعنى ذلك أن بناء حجازى بن معين لمدينة أربجى كان بعد ثمانين عاما و يعنى ذلك أيضا أنه شيد أربجى وعره لا يقل عن الثلاثين عاما وحين تتلذ على يد تاج الدين البهارى كان عره فرق المائه ثم شيد مسجد أربحى بعد ذلك في أول الفصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى .



قبة المهدى . . . صباح اليموم الثانى من معركة يوم ٢/٩/٩/١ موركة يوم ٢/٩/٩/١ قصد بتهديمها لادخال الرعب فى قلوب الدراويش الصورة تحكى أثر الروح الصوفية ومقاومية العملم كتلك الروح التى وحدت نصار المهدى خلفه

العمرب في كردفار بعد سلطنة دار فور وتأثرهم بسمكان وسط أفريقيا





نهاية الثورة المهديه التي قاومت الأسلحة الحديثة بالإيمانوالتضحيسة بالروح . مخلفة أبلغ صور البطولة الصوفية .



صوره من صور الاستشهاد الروحي ومقاومة الاستما وا مكانيات العلم الحديث .

في سمادة وطمأ نينه رقد جسد البطل الامير أحمد فضيل .

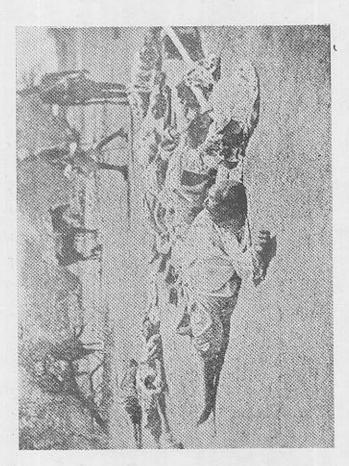

هذا يكشف لنا أن الشيخ حجازى بن معين حين خط مدينة أريجى كان من اغنى رجال مجموعته الامر الذى مكنه من أنشاء هذه المدينه ويؤكد انا ذلك دعوة الشيخ تاج الدين البهارى له بالغنى لذريته من بعده وهى ذريه كبيره لاشك وقد عرف الغنى أكثر ماعرف عنه رجل دين وأن كان قد بنا أول جامع وهو جامع اريجى فلايعنى ذلك أنه كان أكثر الناس صلاحا وورعا . . فقد كان مركزه الممالى والاجتماعى يفرض عليه أن يقوم بمثيل همذا العمل الاجتماعى . .

من ماتقدم يثبت أ.ا أن العلم والصوفيه دخلواسويا للسوداز في القرن السادس عشر الميلادى على يد الشيخ تاج الدين البهارى الذى حين جاء لم يجدكنا تيب أو خلاوى إننا وجد الاستعداد الكبير المعرفة وفى فترة وجوده بالسودان عام الدين من الشيوخ الذى أنتشروا فى أراضى السودان وقاموا برسالنه .

وإذا أردنا أن نجد صورة الصوفى الذى نشأ فى السودان فان نجد تلك الصورة وذلك الصوفى الأول النسى عاش فى بنداد وسط الحضارة العربيه والعلوم وكرس حياته للعلوم والمناقشات العلميه والقلسفيه ومسائل الوجود والعدم والقدم والحدث وأثما سنجد صوره قاضى العداله والصراع بين رجل العلم والشريعه وبين الصورة الجديدة التي ظهرت فى السودان لرجل الصوفيه فى شخصيه الشبيخ الهميم .

ونحكى القصه أن دشين قاضى العداله المرلود بأريجى أحد الاربعه تضاء الذين ولاهم الشيخ عجيب تلييذ الشيخ تاج الدين البهارسي بأمر الملك دكين حين قدومه من المشرق ويبدو أنه يعني بالمشرق الحجاز وما رأه في المجتمع الاسلامي في الجزيرة العربيسه ووجوب قيمام مثل هذه الوظائف ليحكم فى الناس بالشريعه وهم أرل قضاه فى السودان .

ولى الشيخ دشين قاضبا على أربجى والشافعية عموماً . ومارس هذا الدمل حسب الشريعه وقد إستعظم فى أثناد حكمه شخصية من الشخصيات الصوفية الغربيه الني ظهرت فى السودان . وهى شخصية الشيخ الحميم الذي يقال أنه فى حالة انجزاب تزوج أكثر بما سمح به الشرع أى زاد على أربعة فساء فى وقت واحد ( والقصة فى جانب تكشف بأن اذين رضوا أن يزوجوه من فساءهم بعد الأربعة كانوا ولايفقهون شيئا فى دينهم ، ولم يقب المجتمع ضد هذه العمليه المنافيه للدين . وبجانب فقد تزوج أخبين من بنات أبو تديده من رفا عه خالفاً بذلك الشريعه فى نكاح الاختين فى آن واحد ، كما جمع بين بنات الشيخ بأن النقا الضرير كلتوم وخادم الله . وبأن النقا رجل أخذ الصوفيه على يد تاج بأن النقا الضرير كلتوم وخادم الله . وبأن النقا رجل أخذ الصوفيه على يد تاج الدين البهارى وأخوه سندال العاج كبير الفونج ورغم ذلك زوج الشبخ محمد الهميم أخوانه الاثنين فى آن واحد .

وتبدأ القصه حين قدم الشيخ محمد الهميم إلى إربجى يوم الجمعه وحضر الصلاه بالجامع . وعند انتهاء الصلاه خرج دشين قاضى العداله وصادف محمد الهميم وقبض على لجام فرسه وقال له خمست وسدست وسبعت ماكفاك حتى تجمع بين الآختين فقال له الهميم ماذا تريد . فرد عليه دشين أديد أن افسخ نكاحك لانك خالفت كتاب الله ورسوله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول اذن لى والشيخ ادريس ليعلم . . وكان الشيخ أدريس حاضرا فقال لدشين اترك امره وخله ما بينه وبن ربه فقال دشين مايه مل أمره وقد فسخت نكاحه فا كان من الشيخ محمد الهميم إلا أن دعى على دشين وقال له فسخ الله جلدك .

ويقال أن دشين مرض بعد ذاك وعللها البعض انها دعوه الشبخ محمد الهميم إلا أنح لم يؤد الا إيمانا ويقينا بعدالة الشرع حتى جا. فرح ولد تكتوك وقال فيه .

> وبن دشين قاضى العداله الما بيمبل الضلاله نسله تعـــم السلاله الاوقدوا تار الرساله

هذه صوره رجل أدعى انه صوفى وصالح وخرج على تعاليم الدين ولم يستطيع إى شخص ان يقف امامه وذلك لأن الصوفيه أدخلت في عقول الناس أتهم أولياء الله وانهم بسنطيعون أن يضروا البشر وما يقولونه من دعوات نافد في البشر . وانطبعت صورتهم في ذهن الناس بأنه صاحبالعقاب الرادع وكاشف الاسرار مع أن الصوفيه الأوائل لم تظهر عليهم هذه العلامات وهذا الانجام تحو مضره الآخرين والانتقام منهم والدعاء عليهم بالمصير السيء . . . وهذا الاعتقاد له مبررانه إذا إستطمنا أن نجد دور الشخصيات الدينيه في السودان عملور الاسلام والعرب وإنتات إمكانيات تلك النخصيات إلى شخصيات عليه شخصيات

وجد تاج الدين المهارى مين قدومه السودان بعد أن ترك بغداد حاجاً .

وويما حضوره للسودان كان بناء على دعرة إحدرجال السودان الميسور بس رطامه حشوم أن يخدم الآسلام بنشر العلموم الاسلاميه بين إولئك المتعطنين لهذه العلوم . . . . . والهى الشيخ تاج الدين البهار مى كل ترحيب رتقدير لما الشخصيه المجاونية من مكانه عند هؤلاء الرجال ، كا كان يمثل هذا المالم من معارب وما يحفظه من علوم لم تصل لسكان السودان في تلك الحاتبة فكانت مثل هذا هذا مدد م

الشخصية ومالها من علم تافت الانظار وتبهر العقول إذا من صفات العلم والمعرفة أن يخلق الاندهاش عند الجاهل إذ يعطيه العام بعض الحقائق البسيطه القريية منه ولا يستطيع أن يتوصل اليها ويعطية الحلول للاشياء التي تورق العقل الانساني إذ من صفات العقدل أن لا يكف عن التساؤل والبحث . والحيال المجرد يضع العقل في حيره والمعرفة تربح العقل من هذه الحيرة والقاق .

جاء تاج الدين الهارمي وبذر بنرتين . أحدهما تشجيع القراءة و فشر العلوم الدينيه وحفظ القرآن والاخره نشر فكرة الصوفيه . وقد وجد الشيخ الدين البهاري أوضاً غير صالحه لدعوته الصوفيه الاهر الذي جعل دعوته للصوفيه لانقوم على أسس علميه سايمه بل أخذت من الامح الشخصيات الدينية الى سنتحدث عنها فيها بعد وهي الديانات الأفريقية وخاصة الشخصيات الدينيه في غرب أفريقيا والعبادات الفرعونية والرحبان . إذ كانت كل هذه الشخصيات فامضة تحيط بها هاله من العموض والاسرار بعيده عن إدراك عامة الماس الاهر الذي وضع بقية الناس ينظرون اليها نظرة غريبة فيها كثير عن الحيرة والدهشة فشخصية الكاهن الهرعوني كانت غامضة بالنسبه لبقية الناس وقد سلموا له عقولهم واحنوا بكل حركاته وتصرفا له ثم شخصية الكاهن وصورته المتراضعه الجديدة وحضور الناس اليه وتنهيم الاعترافات له .

لم تجد صوفية تاج الدين البهارى وبقية المدارس التي دخلت لم تجد العدلم الكافى للوقوف ضد الابحرافات بالدين بل أننا لنجد فى كثير من تصرفات رجال الصوفية من يدعى المعجزات التي هى خاصة بالانبياء وحدهم . . . وانشأ خد مثل الكاتب ووصيف الله لايفتكر لمثل هذا الانحرافات بل بثبت لئا فى مخطوطته مثل هذه المعجزات دون ان يعلق عليها ولايستطيع ويفرق بين ماهو مساير للشرع ومخالف له .

لايمكن لنا بأى حال من الاحرال إذا إردنا أن تدرس الشخصيات الدينية الاسلاميه بددخول العرب ودخول الثقافة الدييه والاسلامية وبدايه دخول العلوم العربيه في أوائل القرن السادس عشر علينا أن نتتبع الشخصيات الدينيه القديمة التي عاشت في النيل وفي إنر قيا و نحن نرى حتى اليوم شيء في أثار تلك الشخصيات الدينيه القديمه في إعمال السجر والشعوذه وإعتقاد الناس في بعض الشخصيات في شقاء الناس عن طريق النعاون القديمة وإيمان الناس في قـــدرة بعض جذوع الاشجار على شفاء بعض الامراض وقدره عضها على الحاني كثير من الآذي وقدرة الناس على التشكل بأشكال الحيوانات وكل هذه المعتقدات المتي مازال يعيش بعضها في بعضالقرى هي بقايا من تلك العادات الدينيه القديمه ألتي عاشت على النيل وعند قبائل الداجو وقبائل اعالى النبل وكهاهوواقعلم تحدث عمليه تصفيه حتى الآن للعادات والمعتقدات الدينيه القديمه والصور الدينيه التي عاشت في أفريقيا . إنما حدثت عمليه مصالحه وأمتزاج بين العادات والتقاليد والمعتقدات الدينيه الوثنيه العادات المسيحية والاسلاميه لان العرب المسلمين الذين دخلوا السودان لم يدخلوا فاتحين أقويا. يفر ضون سيطرتهم ومعتقداتهم على السكان إنماكانوا طالبين ملجأ ومأوى لذالم يكونو افي مركز يسمح لهم محاربه مُعتقدات الأهالي إنما حدث النوافق بين الأنذين قبل هؤ لا. من السكان بعض المعادات الني لأتمس رجولتهم وعاداتهم العريبة وقبل السكان من العربالىقاليد والغبادات التي لانقسو على ماضيهم الديني وقد كانت عمليه فيها شيء من اللين والمصالحــه لحُلــق بيئه جديدة ترغب في الديش في سلام ... ويبدوا أن تعــدد اللعتقدات الدينيه في السودان من وثنيه إفريتيه وفرعونيه ومسيحيه جعل|صافه معتقدات دينية جديده من المجموعات جديده أمر متبول إذ لم تحدث عملية توعية لمحاربة المعتفدات الفديمة أو صراع حاد والتقدم الديني الذيحدث،حدث قدريجياً وطيئاً . .

وإذا حاوننا أن نبحث عن بعض الشخصيات ابدينيه اليوم الى تمـارس بعضه الاعمال القديمه التيكان يقوم بها رجال الدين عن قبائل الداجو سكان و-ط إفريقيا منها شخصيه (الكجود) التي تدعي اليوم أنها تمارس هذه الأعمال من وحي التعاليم الاسلاميه وبمنا أضافته للشخصية القديمنه بعض إمكانيات الديت فالكجود ماذان يستعمل أوسائل الدنمية القديمة لعلاج يعضالامراض وماذاله الناس يعتقدون في معض هذه الأعمال ويما شاهدته من إعمال هذه الشخصيه حين وضت إمرأه أحضر لها هذا الكجور وأحضر معه مقشه (وبخمه) وكوكاب وحربه وقال للمريضة أن هذالك عملا سحريا قدعمل لهاوأن بجسمها بعض المروق السامه التي غرست تي جسمها وأجلس المريضه بعد أن كشف عن جسمها الاعلى وصار يضرب بالمقشه على جسمها وظهرها وتساقطت قطع صغيره من عروق الشجر ثم صاريمص على مواضع معينه في جسمها ويخرج من فـــه بعض المروق الرطيه موهماً المريضة أن هذه العروق كانت بجسمها. . وفي أثناء ذلك كان وستعمل بعض التعاوند الافريقية القديمه وبعض الآيات القرآنية . ثم مدعى البخسة ووضع الحرية والكركاب على جسم المريضهوصار يتموم ببعض الحركات وترتيبل التماوند القديمه ثم بعد برهه فتح البخسه وأخرج ننها بعضالعظام القديمه وبعص الشعروبعض الاسلاك وبعد ذلك شعرت المريضه بالراحه دالقوه وكل هذه الاشيامالتي قال إنها كانت في حسم المريضه هي تنس الأشياء التي كان يعتقد فيها سكان إفريقيا ويقدم بها رجالالدين وسحره إفريتميا ولوراجهنا كتاب « هو بيرديشان ، عن الديانات في أفريقيا السودا. رغم مافيه من الآخطاء الكثير ه و بدـ د الـكاتب عقم حياه أفروتميا وعدم إحنطاعته لالمام بخفايا حياه الشعوب الافرينيه إلاأنه يعطينا صووح طيه للمعتقدات القديمه عند قبائل الداجو وأعالى النيل والكيكويو بكينيا والسواحيلى بتا نجانية اوالباكنجو والباسوتو والسوازى بجنوب إفريقيا والهو تنتوت والمدمارا بعنوب غرب إفريقيا والبوشمان بهضه أفريقيا واللوندا بالمنفو والبالاى بنهر الكنفو وكذلك الأزنده والبائدا والمانجا إلا فيمو ندو بجنوب غرب أفريقيا والكانورى والهوزا والباونشي واليوربا ولا بانجي والشارى البابمليكة بوسط أفريقيا والاشائتي ويدجون والتوجو والفئني والحاجوا والديدا والمندى والمندا نجوالتوكلير والالوف والباولة والسو منهارى بغرب حوض النيجر.

إناشرت الديانات الافريقية القديمة والسحريه بين كل هذه القبا ل وخاصه في وسط إفريقيا وعرفها سكان السودان قبل الحضاره الاسلامية والمسيحية وتمشت تلك الديانات مع الوثنيه الفرعونيك فانتشرت في ربوع السودان ولازمت ١ ــ الحضارة الفرعونيه إلا أن مركزها الاصلى كان جنوب أرضى الجزيره بين قبائل الشكل وأعالى النيل وغرب السودان وقبائل الداجو والتنجور والكنجاره والبراجوب.

وقد بدأت الديانات الوثنية وتصاحبها فكرة السحر لحاجة الانسان الفهم الطبيعة وفهم غرائبها .. وقد إستغل بعض الافراد المرهوبين أو الذين اعطتهم الطبيعة بعد القدرات الحارقة للاحساس بخفايا النفوس ويتولوا نفسير تساؤلات الناس عن الطبيعة وعن الجهاد والأمرض .... وقد اختص بعض الملوك ببعض هذه الصفات وجند بعضهم بعض الموهو بين للقيام بهذا الدور في معرفة إمراض الناس وخفايا تفكرهم و نفوسهم وقد إستطاعوا بأعتقاد الناس لقدراتهم أن يشجهوا لحد بعيد في تهدئه كثير من الحالات أن كان بالتأثير النفسي أو الخداع أو العقاقير

المستخرجه من النباتات أو إستعال التعاويذ وقد ساعد على إنتشارهذه العادات استعداد الناس لتقبلها وخوفهم من معارضتها أو الوفوف أمام السحره اذ اهو العين وقد أثبت الدراسات أن الديانات الافريقية الأولى لا خناف كثيراً عن ديانه الفراعنه أو الإغريق فكثير من الرموز متقاربه حيث تنشابه الحياء الزراعيه والرعويه في كل من النيل واليونان وعند القبائل الافريقيه ولذلك كان وجه الشعه بين هذه الديانات أمراً طبيعياً لنشابه الظروف الطبيعيه والمعيشيه . إلا أن القبائل الافريقية اختصت بتعدد الآله والعيادات وذلك لنعدد القبائل وعدم خضوع هذه القبائل لسلطان واحد تعطيه كل السلطات الدينية والاجتماعية، كا كان عند الفراعنه كما أعطى هذا التعدد للأفراد الافريقيين كثيراً من الحريه وكان بأستطاعتهم التقدم والتطور أكثر من الشعوب الأخرى التي صنعت حضاره بأستطاعتهم التقدم والتطور أكثر من الشعوب الأخرى التي صنعت حضاره في توحيد إقتصاد القبائل الافريقية في حين سخر الامكانيات الاقتصادي الوتصادية في النظام الملكي الفرعوني أوالنظام الاجتماعي الاغريق والرومان إلى إحترام الدوله في توحيد إقتصاد القبائل الافريقية في حين سخر الامكانيات الاقتصادية في والروساء والابطال إلى تجنيد كل إمكانيات تلك الدعوب اصالح المكالحضارات النقام والذوله والموساء والابطال إلى تجنيد كل إمكانيات تلك الدعوب اصالح المكالحضارات والتي تمت على شمال وشرق وجنوب والمحر الابيض المتوسط .

ونحن لانستطيع أن نفصل الديانات التي قامت في السودان عن الديانات الوثنيه إذلم تقم أى منها حتى الآن بحمله منظمه لطرد بقايا تلك الاديان الوثنيه القديمة التي إشتركت في عبادات جماعيه للطبيعه وتقديس للحيوان والاعتراف بسلطان بعض الافراد على فهم أسرار الطبيعه والقيام بدور الراهب والساحر وتحن نرى ذلك واضحاً في الصوفيه وطقوسها التي لاتخلف كثيراً عن الطقوس الافريقية الفديمه كما أخذ بعض منهم فكرة التسلط والحاق الاذي بالغير وأستعال النعاويذ لعلاج الامراض أو إلحاق الضرر بالغير إذا علمنا إن هؤلاء

الاشخاص إن كانوا من الكهنه أو السحره الافريقيين أو رجال الصوفيه الذين قلدوا شخصياتهم وادركوا الضعف الاجتماعي العام للتصدى لهم . ونحن لانستطيع حتى الان أن يجعل بعضهم يعترف بسر مهنة سر هذه الثقه وهذه المقدره للنجاح في بعض الامور وهي لاشك اتت عن صريبي رياضه روحيه قاسيه وتماليم معقده وتراءات سريه خاصه تعتقد بآله للشر وآله للخير وأن هنا لكأسرارا يستطعون بها التوصل إلى آله الشرواله الخير. وقد إحتلت عبادة الحيوا نات جزاء بير نءا داتهم لتمساح والثعبان كاكان يعبد الفراعنه القطه والنسر والسقره وأنواع عديده من الحيوا نات .

# 

الصوفية هي مذهب المجتهدين من العلماء المسلمين في حقائق البكون وارجاع كل شيء إلى خالق واحد هو الله سبحانه وتعالى مالك الملك . مذهب الصوفية هو علم للتوحيد . وعلم التوحيد لايقوم على الرؤيا الجاهلة أو الوهم إنما يقوم على الحقائق وكشف أسرار الوجود وربط كل شيء بخالقه .

هذا هو مذهب الصوفية الأوائل الاجتهاد في علم التوحيد ، . . . . التزود بالملم والمعرفة بحقائق الحياة ، وامتحان كل حقائق الوجود ، ولاية وم هذا الامتحان وهذا الكشف بمجرد الرؤيا ، أو الوهم ، وإنما يقوم على الدراسة ، الدراسة التي تشبه التحليلات المعملية لاثبات صحة الحقائق واستخلاص النتائج السليمة وهو أعلى مستوى من العلوم الاسلامية إذ يتطلب من طالب علم التوحيد ، أن يكون ملها بكل معارف الوجود بالفلسفة والطب وعلم الفلك والرياضيات وسائر العلوم الاولية حتى يستطيع أن يرد على كل سائل وعلى كل صاحب رأى مخالف بالاقتاع ، والمنطق والحجة . . .

كان هذا حال العلماء المسلمون فى عصر النهضية الفكوية العربية وازدهار العلوم والمعارف ولايمكن أن يتطور علم مثل علم التوحيد الأوسط تطور كافة العلوم ولابد من وجود الامكانيات العلمية لتفسير كل الظواهر الطبيعية .

لم تظهر الصوفية في عصر تدهور الفكر العربي كما يقصور البعض ولكن تدهورت الصوفية بتدهور الفكر العربي وخمود المعارف وقلة الاجتهاد واندثار

العلوم حينها بات علما. التوحيد وأهل الصوفية يستعملون أدوات غير تلك التي كان يستعملها رجال العلم من الصوفية الآوائل . . . . . في حين كان العلم هو السلاح الوحيد للصوفية أصبح الوهم والرؤيا وخطرقها والآحسلام وتجريداتها هي أداة رجال الصوفية في مجال علم التوحيد واثبات وحدانية الله .

بقول الامام العمالم أبا القاسم عبد الكريم هوازن القشيرى في اعتقماد الصوفية في مسائل الاصول و اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد امرهم على أصول صحيحة في النوحيد صانوا بها عقد تدهم من البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة في توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل وعرفوا ماهو حق القوم و تحققوا ماهو نعت الموجود من العدم » .

وقد أخذ بعض الصوفية مثل هذه العبادات درن اجنهاد وعلم وظنوا أن التوحيد يأتى من الاطمئنان لصفاء السريرة وبدون صفاء العقل الذى لايكون صفاء الا بالعلم . . لان اثبات وجود الله درجات أعلاهم درجة ذلك العالم المؤون الذى عرف حقائن الكون وتجرد من كل شيء بمعرفة كل الحقائن فامن بعقله وقلمه . . وهذا هو مذهب التوحيد الذى اجتهد رجال الموفية الأوائل قيه بالعلم ، ووقفوا عند كل شيء بالدراسة والتحليل والتعليل يضمنوا المعانى أشماء خفية وانما جعلوا لهكل شيء معني واضح ثم أتى بعدهم طائفة من المريدين وقف علمهم عن أدراك معاني هؤلاء العلماء فتوهموا معانيها وسادوا بها دون علم عن طريق البصيرة وظنوا أن الرؤيا وألوهم هما السبيل الصحيح للكشف عن خفايا هذه المعاني والكلات ليفهما قلة من الناس من صفى إيمانهم ولكنهم عن خفايا هذه المعاني والكلات ليفهما قلة من الناس من صفى إيمانهم ولكنهم لم يدركوا أنهم وضعوها ان كثر علمه وصفا إيمانه حتى لايقع في حبال الشرك والأوهام .

ولو وقفنا الآن عند النمريف البسيط للصوفية القائل الصوفى هو من الذى صفا عن الاخلاق المذمومة وتخلق بالاخلاق المحمودة حتى أحبه الله وحفظه فى جميع حركاته وكناته . . .

ولقد كان لمثل هذه المعانى المختصرة واحكثير من كلمات رجال الصوفية الارائل الى قالوها للخاصة فانتشرت عند العامة كل أسبحاب تدهور الفكر الصوفى فظن البعض أن الصوفية هو صفاء السريرة ولكن كيف يتحقق هذا الصفاء وقد ظن البعض أن مجرد أداء الفرائض العادية للمؤمن يكنى لجلب هذا الصفاء وقد ظن البعض أن محقيق هذا الصفاء لا يكون لا بتصفية حقائق الوجود ودراستها والتأكد من كل خاطر واثباته علميا ولكن البعض ظن الرؤيا أو الوهما ما يعنيه علماء الصوفية بالصفاء وان الاحساس له يكنى للكشف أشياء كثيرة لصاحبه.

و بالت الصوفية عند المريدين هو استجلاء كلمات رجال الصوفية وظنوا أن فيها شيئا لايدركه إلا أهل البواطن ولايدرك معانى كاباتهم الا من توفرت لهم أسباب كشف الغيب ولم يدركوا أن الصوفية هى تطور لعلم التوحيد بالعلم والمعرفة وليس الوقوف عند كلمات رجال هذا العلم والظن بأف الحلمات معانى خافية لايتوصل إلها إلا القلة وهو وهم كاذب فعلم التوحيد لايقوم على هذا الظن وكل صوفى لايلم يعلم التوحيد وبضيف إليه شيئاً من عنده لابعد صوفها . . .

قال زعيم الصوفيـة الأول الامام أبو القاسم الجنيد وهو ببغداد في أوج ازدهارها في عصر الخليفة العباس في تفسيره للتوحيد . التوحيمد هو أفراد القدم من الحدث واحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواعد . .

وماقاد لانحراف البعض فى تفسير معانى رجال الصوفية الأوائل انهم أهتموا بمسائل فلسفية نهم الخاصة من رجال العلم وذلك حين تعرضوا لمسائل ماوراء الطبيعة مثل الحدث والقدم .

وخرجت كالمتهم ومعانيهم هدذه إلى المريدين غدير المطلق على العملوم

الفلسفية فقصر علمهم من مندلولها وفهم معناها وظنوا أن فى العلم باطن وظاهر أحدهما بالاجتماد وآخر بدون اجتهاد ووقفوا عند المعانى الفلسفية وظنوها كلمات روحانية نزلت على مؤلفيها من الائمة فى ساعة نجلى كشفت لهم عن خبايا الوجود واسرار الحياة ولم يدركوا أتها فلسفة ما ورا. الطبيعة وانها علم يقوم على الاقناع العلمي .

يمكى عن يوسف بن الحسن قال : , قام رجل بين يدى ذى النون المصرى ، فقال , أخبر في عن التوحيد . ماهو ، فقال , هو أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الاشياء بلا علاج ، وعلة كل شيء صنعه , لا علة لصنعه ، رايس في السموات العلا ولافي الارض السفلي مدبر غيرالله وكلما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك ، . .

ويحكى كذلك ما وصل إليه حال الصوفية من بعضهم له علم الفيب حتى إنقشرت هذه الفكرة بين المريدين وغير المريدين وكان لها خطرها الكبير في هدم أساس هذا المذهب وادخال الدجل عليه وإعطاء قوة لم يؤمنوا يها ولم يدعوا إليها . . . قال جاء رجل إلى ذا النون المصرى وقال له أدع لله لى فقال ان كنت قد أيدت في عام الغيب بصدق النوحيد في كم من دعوة بجابة قد سبق للك وإلا فأن النداء الاينقذ الفرق وقال الواسطى ادعى فرعون الروبيةوبية على الكشف وادعت المعتزلة له الستر تقول ماشئت فعلت . . . .

وإذا تصورنا تطور الفاسفة اليسوم والامكانيات العلميمة الكثيرة التي

تستغلها لكشف الحقائق وما كانت عايه فى الفرن الثالث والرابع الهجرى عند العرب لوجدنا الفارق العلمى للبكبير بين الفلسفة اليوم والفلسفة بالامس فقد اختفت أراء رجال الفكر الاوائل وسقط الكثير منها أمام تقدم الفكر اليرم وهذا لايسىء الاقدمية بشى، وانما بثبت النالعلم فى الفكر فى تطور مستمر وكلما تقدم النعليم كلما تقدم الفكر وذلك كيلا نسلم بأراء المجتهدين من عاماء الصوفية الاوائل لان العلم لاحدود له .

## الصوفية الأوائل

# أبو اسحق بن ابراهيم بن أدهم بن منصور

أول من ورد ذكرهم من الصوفية ، هو أبو اسحق بن الراهيم بن أدهم بن منصور . كان من أبناه الملوك ، وأول من ترك حياة الغنى ، وأعطى ماكان معه لراعيه ، وليس جبة الراعي المصنوعة من الصوف ، بما جمل البعض يعتقد أن كلمة الصوفية مشتقة من لبس الصوف الدال على الزهد في الدنيا و معنى الصوفية خصير ذلك كما جاء على لسان أثمة الصوفية وهو الذي صفا عن الاخلاف المذمومة وتخلق بالاخلاق المحمودة والايشترط أن يلبس الصوف الآن أثمة رجال الصوفيين من علماء بغداد والذين عاشوا بها لم يالمسوا هذا الصوف.

و من أخبار أبو اسحق وأثاره أنه قال لرجل وهو بالطواف علم أنك لاتنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات ، أولاها تغلق باب النعمة وتفتح باب الله ، والثالثة تغلق باب المراحة وتفتح باب المدة ، والثالثة تغلق باب الراحة وتفتح باب الجمد ، والرابعة تفلق باب النوم وتفتح باب السر والخامسة تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر والسادسة تغلق باب الامل وتفتح باب الاستعداد للموت ، . . . .

هذا طرف من فلسفة الصوفية الاوائل الذين كا وا يمنظرون للدنيا نظرة أقرب لنظرة الرهبان اليها وذاك عند بداية الحركة الهوقية الا أن هذا لم يكن يشمل فلسفة الصوفية فى الوجود والنوحيد واثما كان هذا رأى فرد منهم فى حياة الفرد وقد جاءت أخباره أيضا أنه كان يحرس كرما فحر به جندى فقال و أعظنا من هذا العنب ، فقال و ما أدرنى به صاحبه ، فاخذ يضوابه بسوطه فطأطأ رأسه وقال و اضرب وأسا طالما عصى الله ، فاحجز الرجل و مضى . . . .

#### أبو الفيض ذو الذون المصرى :

اسمه توبان بن ابراهيم وقيدل الفيض ابراهيم وأبوه كان نوبيا توفى سنة خمسة وأربعين وماثنين هجرية من أثمة الصوفيه ، وواحد وفته ، علما ، وورعا ، ومالا وأدبا - قيل سعوا به إلى المنوكل فاستحضره من مصر ، فلما دخل عليه وعظه فبكى المنوكل ، ورده إلى مصر مكرماً . وكان المنوكل اذا ذكر بين يديه أبو الفيض يبكى .

كان رجلا نحيفا تعلوه حرة ، ايس بأيض اللحية و ، ن أمثاله قوله ، • واد الحكام أربع ، حب الجليل ، وبغض القليل ، واتباع الننزيل ، وخوف التحويل ،

# أو القاسم الجنيد بن محمد :

رسيد هذه الطائفة وأمامهم أصلة من تهاوند ومنشؤه ومولده بالعراق وأبوه كان يبيع الزجاج فذلك يقال له القواديرى وكان فقيها على مذهب أبي ثود فكان يفتى فى حلقته بحضرته وهو ابن عشرين سنة صحب خاله السرى والحرث المحاسبي ومحمد بن على القصاب مات سنه سبع وتسعين ومائنين . ومن أقواله ، ما أخذنا النصرف عن القبل والفال ، لكن عن الجدع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات وقال أيضا ، من لم يحفظ الفرآن ولم يكتب الحديث ولاية ندى به في هذا الآمر ليس منا لآن علمنا هذا مقيد لم بالكتاب والسنة . .

#### الامام عبد القادر الجبلاني

هو القطب الكبير المؤسس الآول الطرية ــة القادرية . . كان اماما عالما تقيا ورعا . . . كان له اتباع ورواد لحلقته بمسجده الكبير ببغداد حيث يقرم بتدريس علوم التفسير والحديث والفقه الشافمي والحنبلي وعلوم الاصول واللغة .

وكان يقول لانباعه , ان الله لاينظر إلى وجوه الناس واحسابهم وانما ينظر إلى الموجم رأعالهم ، وان المراد بالعلم ، هو العمل به فالفائه هو من عمل فقيه والمحدث لايكون محدثا إلا إذا طبق الحديث على نفسه واعد قلبه ليكون على قلب صاحب الحديث صلوات الله وسلامه عليه . . . .

## الامام أحمد الرفاعي

هو القطب المربى الامام السيد احمد الرفاعي .ؤسسة الطربقة الرفاعيه التي انتشرت في العراق والشام ومُصر وشمال أفريقية

حن أقواله: « نفع النباس إلى الله القويم لعباده . . . و من أفواله أيضًا (طربق دين بلا بدعة وهمة بالاكسل وعمل بلا ديا. ونفس بلا شهوة وقالب عامر بالمحبة )

وكان مجاسه مدرسة للعلماءي ومأوي للفقراء . . .

## الأمام السيد أحمد المدوى

هو النطب السيد أحمد البدوى وفد إلى مصر من العراق بعد أن طاف عربوع الحجاز . . . واستقر بمدينة طنطا وأخذ يؤسس مدرسته المكبرى باسم «الطارية الاحمدية) حضر عصر الظاهر ببيرس وكان يحله وبعظمه .

ومن أقواله ( ليس النصوف الزهد أولبس الصوف انما النصوف أعمال ويجاهدة وأخلاق والاخذ بأيدى الناس إلى خبر الدنيا والاخرة ،

### الأمام السيد إراهيم الدسوقي :

صاحب الطريقة البرهامية توفى سنة سنة وأدبعين وستمانة عالما ورعا تقيا حق أقواله (من لم يكن متشرعا ، متحقا ، نظيفا ، عنيفا ، شريفا ، فليس من أولادى ، ولوكان ابني لصلبي ومن كان من المريدين ملازما الشريع. والحقيقة ) . . .

حؤلاء بمض أنَّة الصوفية الكبار وإذا أردنا أحساءهم فعددهم لا سم

هذا الكتاب ونكتني بالاشارة إلى بعضهم . . . ومايهمنا ماذا استفاد السودان من الصوفية . . . . فهل أعادها إلى من الصوفية . . . . فهل أعادها إلى طبيعتها العلمية الآولى أم انحدروا بها بعد أن انحدرت هي نسبة اركود الفكر العربي عامة وتدهر و الحياة الثقافية والاجتماعية بنده و رالحياة السياسية وتفتيت وحدة الآمة الاسلامية والفربية الذي ابتدأ بظهور الدولة العهاسية في الجدزيرة العربية وشمال أفريقيا وانزواه الدولة الأموية في الأندلس ثم بذوغ الدولة الفاطمية في شمال افريقيا عمثلة أراضي الدولة العباسية ثم حرت النقسيات العديدة التي هدت بوحدة الامة الاسلامية وقادت لندهو وها .

. . . . . . .

### وجه النشابه بين الصوفيه والرهبانيه

لما كانت الم ميحية دين سماوى أنزله الله على الناس ليؤ منوا به وكلف به سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ليقوم بنشر هذه الرسالة قابلت دعوة عيسى من اليهود والوثنية الكثير من التعسف واتى المؤمنين يها شتى أنواع العذاب وقد سلك المؤمنون بالمسيحية طرقا شتى فى عباداتهم وسلوكهم الديني ومن هؤلاء كن الرهبان الذين انتشروا فى مصر فى وديائها وجبالها وصحاريها بعيداً عن لهو الدنيا وهروبا من بطش الرومانيين .

ولما بعث الله عز وجل سيدنا مح. ا هاديا مبشرا بالاسلام منذرا بالمقاب ثائراً على عبادة الاوثمان وقفت قربش ضده ولتي من العذاب الكثير واتي المؤمنين الكثير من الاضطهاد ...

ظهر الاسلام فى النصف الأول من القرن السابع لظهرر المسيحية وقد انتشرت المسيحية بين كثير من الشعوب فى شمال الجزيرة العربية وفى مصر وشمال البحر الابيض المتوسط . وقد سلك المسيحيين مسلكا جديداً فى العبادة وهم الرهبان فى انقطاعهم عن ملذات الدنيا وخلودهم للعبادة وذكر الله وقد ظهر هذا المسلك عند بعض الصوفيين الاوائل ونحن نورد هنا بعض الامثلة وتقارن بين حياة القديس المطونيوس من أبناء مصر الاغنياء وبين حياة الصوفى الاول أبر اسحق إبراهم بن أده بن منصور ...

فقد نشأ القديس انطرنيوس المرلود عام ٢٥١ م ببلدة (كوفا ) بمصر

مركز الواسطى من أبوين غنيين وعدد يلوغه سن اللامن عشر توفى والديه في عام واحدوتركاه وأخته بعد أن تركا لهما ثروة طائلة وحدت أن ذهب انطو نيوس للكنيسة فسمع الكاهن يقول ان و أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل مالك واعط الفقراء وتعال انبعنى فيكون لك كنز و الساء ، وقد ادة رااشاب انطو نيوسى هذه الفقرة وكأنها موجهة اليه لانطباقها على حاله فخرج من الكنيسة وذهب إلى عنلكاته وأرضه ووزعها على الفقراء محتفظا ببعض المال لاخته لتربيتها ولكنه عاد مرة أخرى للكنيسة وسمع الكاهن يأول ( لاتهتموا للغد ) فخرج من الكنيسة عاد مرة أخرى للكنيسة وسمع الكاهن يأول ( لاتهتموا للغد ) فخرج من الكنيسة عاد مرة أخرى الكنيسة وسمع الكاهن يأول ( لاتهتموا للغد ) فخرج من الكنيسة عاد العزم على أن يسلك مسلكا جديداً فأرسل أخته إلى بيت للمذارى ثم خرج من القرية عام ٢٧٠ م إلى مكان قرب من قريته حيث أقام في كوخ صغير إلى حواد شاطىء الغيل يدرب نفسه على حياة النسك كا فعل المسمحيون السابقوق.

ولما كان تليل الخبرة بحياة النسك وتعاليمها انصل بكبار النساك وشيوخهم المجاورين له للاستفادة منه . . ثم رأى فى اقامته فى ذلك المكان خطر على حياته الموحية بسبب رؤيته لبعض النساء اللاثى كن ينزلن إلى النهر للاستجام فأرتحل إلى المقابر القريبة من الفرية ، ولكنه لم يطل الاقامة بها إذ هداه تفكيره ، إلى عبور النهر إلى المناطق الجباية حيث أقام فى حصن مهجور فى منطقة ه يسيير على الضفة الشرقية على النيل ، . وعاش هناك لايتصل بأحد إلا ثلاثة مرات فى السنة حين يحضر اليه المهجبين بة الخبز الجاف دون أن يراهم . . .

هذه حياه شاب مسيحى سلك في حيانه الدينية مسلكا جديداً بخلاف ما كان شائه اعن المسيحيين ثم تأتى بعد ذلك حياة أبواسحق ابراهيم بن أدهم بن منصوو تحكى قصة حياته أنه كان من أبناء الملوك خرج يوما للصيد فأثار ثعلبا أو أرتباً. وصار يطارده وأثناء مطاردته له هتف به هاتف يا ابراهيم الهذا خطقت أم

4

بهذا أمرت ثم هقف به أيضا من فريوس سرجه والله مالهذا خلقت ولا بهذا أمرت فنزل عن دابته وصادق راعيا لابيه فأخذ جبة الراعى من صوف ولبسها واعطاه فرسه وما معه ثم أنه دخل البادية ثم دخل مكة وصحب بها سفيان والثورى والفضيل بن عياض ودخل الشام ومات بها ، وكان يأكل من عمل يده مثل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك وأنه رأى في البادية ، علمه اسمه الله الأعظم ، قد عاد بعده فرأى الخضر عليه السلام وقال وإنما علمك أخى داود اسم الله الاعظم .

وقد شامت حياة أبو اسحق المعيشية فى كثير حياة رهمان وادى النطرون والاردية الاخزى وتكسبهم من الزراعة واعتهدهم على عملهم وحياة النقشف .

هذا النشابه في حياة الرهبان الأوائل الذين عاشوا على النيل وفي السودان كان من العوامل المساعدة لانتشار السوفيه في السودان وظهور مريديها بتلك الصوره لما وجدوه من روايات قديمة عاش اصحابها على النيل أحيوها من قديم الزمان وما جاء في ذكر الرواد الأوائل من الصوفية مثل ابو اسحق بن لمبراهيم بن أدهم وما كانت ترويه الروايات عن حياة الرهبان في وادى النيل وسوبه .

# الشعر

#### ما نمرفه عن الشمر:

أأشعر ذلك النرور الانساني الذي يضيء النفس . . .

الشعر تلك الزوح التي تبسط الارواح المنعبه ...

أأشعر تلك الروح التي تنهض بالعةول المرهقة . . .

الشعر ذلك القبس الذي يلج النفوس المتعبه فيملُّاها سعاعاً وحياه . . .

الشعر رسول انسان طاهر يبحث عن الحياة والخلود . . .

الشعر شعاع يضيء كل الأفاق . .

أيتها الشمس أغربي

ودعيني استلق على الطريق

على أرى خلف الحجب

حتى أرى مالا تراه العيون

الشعر ذلك السراج الذى وقوده أنا وزيته هذه الحياة التي في العروق . . . وموسيةاه هذه النفات الني تخلق الحياه وتحيل الانسان إمكانيات لاتحد .

الشعر ذلك القبس الانساني الداخلي لينير طريق الابدية

الشعر وحلة بين النفس والذات

الشعر حركة الروح وإنطلاقه العقل

## تاريخ الشمر العربى فى السودان

لم تظهر حتى الآن دراسة دقيقة لتاريخ الشعر العربي في السودان غير بعض الدراسات التي إدتمت تاريخ الشع في القرن التساسع عشر والقسرن العشرين للاستاذ عبده بدوى والشعرا لحديث للدكتور الشوشي الاستاذ بجامعة الحرطوم وبعض الدراسات العربية التي القت بعض الفنين على تاريخ الثقافة العربية في السودان بداها الاستاذ مجد عبدالرحيم ومؤلفانه و نفثات اليراع و دوالعربية في السودان و ثم الاستاذ عبد الجيد عابدين و تاريخ الثقافة العربية في السردان وكل هذه الدارسات لم تكشف لنا بوجه قاطع عن تاريخ الشعر العربي في السودان وهي في بحلها تأبعت دخول العرب للسودان ، ولم تدانا على مسيرة الشعر العربي في السودان وهي في بحلها تأبعت دخول العرب السودان ، ولم تحاول أن تجد رادداً آخر غير تنبع رحلة العرب داخل السودان .

كا قدم الاستاذ الطاهر محمد على آخررسالنه لنيل الماجستير منجامعة القاهرة على و النزعه الصوفيه في شعر السمانية ، وكذا تأمل أن يكتشف لنا هذا التاريخ إلا أنه وقف مع شعر الصوفية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي مضيفاً غموضاً على تاريخ الشعر العربي في السودان حن أصبح نبت بلا جذود ولابدايه له ، ولم تعرف روافده الاول حتى الآن .

ومن أجل هذا حاولنا فى هذه الدراسة البسيطه أن نجد البداية لتاريخ الشمر العربى فى السودان مستشهدين بالوثائق والأمثله التى إستطعنا أن نعثر عليها . قسم الدكتور عبد المجيد عابدين في كتابه تاريخ الثقافة العربية في السودان الشعر إلى عامى وعامى فصبح و فصبح و هو بذلك قدم الشعر العامى على الشعر العربي الفصبح وقد استند الدكتور عبد المجيد عامدين في ثبويبه للشعر في السودان على هذه الآبواب على ما وصل إليه من شعر القرن الثامن عشر والناسع عشر وبداية القرن العشرين معتمداً في نفس الوقت على أن الثقافة المربية دخلت السودان بدخول العرب إليه ولكننا لو تابعنا رحلة العرب داخل السودان مبتعدين عن الالتحام بالناس طالبين المأوى والاماكن الامنة خوفاً من دخولهم في مشاكل مع أهل السودان حتى يضطروا إلى أن يجدوا تفسيم في موقف حرج، في مشاكل مع أهل السودان حتى يضطروا إلى أن يجدوا تفسيم في موقف حرج، فألفهم دولة العباسيين في مصر التي دفعت بأول فوج من العرب الأمويين للسودان . وحرصا على النجاة من عداوة العاسيين رضوا بالغيافي والمهول الخالية من اناس قدر الأمكان حتى لا يدخلوا في عراك أو عداوة ليست في مطحتهم ، ولم يقف تدفق العرب على السودان بهروب الأمويين أمام العباسيين مصلحتهم ، ولم يقف تدفق العرب على السودان بهروب الأمويين أمام العباسيين لل داخل أفرية بيا أو إلى السودان في الفرن اثاءن الميلادي .

أول طلائع عربية مسلمه وصلت السودان عام ٦٤١ م – حين أرسل عمر بن العاص بعد فتحه لمصر قائده عبيد الله بن السرح إلى حدود مصر الجنوبيه لضم دولة دنقلة المسيحيه إلى فتوحات الآسلام ، إلا أن دنقلة قارمت الجيش الاسلامى في بداية الامر حتى إضطر الجيش الاسلامى إلى ضربها بالجنيق ، فأستسلم حاكم دنقله و قد صلحاً مع القائد العربي عنى إحتى م المسلمين ماربن بدياره أو مقيمين أو مؤدين لشعائرهم الدينية ، والحفاظ على مساجدهم على أن يدفع مسيحيو دنقله جزيه سنوية لحاكم إسوان نبابه عن والى مصر واكن سكان هذه المنطقة لم ينقطعوا عن العصيان والتحرر من هذا الانفاق فنرات عديده عا قاد لاعادة الهجوم عليهم المره بعد المره .

هذا كان أول الها. بين العرب المسلمين وسكان شمال السودان المسيحبين والوثنين الذين كان بعضهم يخضع للديانات الفرعونية في المناطق النائية عن يد الساطه والكنيسة.

و إذا أردنا أن نتمع الهجرة العربية فانها لم تسلك هذا الطريق الوعر الذى تقطنه القبائل المسيحية عند بداية هروب العرب الأموبين أمام العباسيين أو هروب العباسيين أمام الفاطميين فى القرن النامن الميلادى والقرن العاشر الميلادى داخل أراضى السودان سالكين أرض المعدن ميتعدين عن النيل متو غلين داخل أراضى اليطانة .

وأذا أردنا أن عرف أثر هذه الهجرة العربة هذذ القرن اشاءن والعاشر الميلادى على الثقافة السودانية فلن نجد لها أثر لآن العسرب في هده الفتره لم يكونوا في إستمداد لآدخال النأثير وفرض القافتهم ودبانتهم ، إتماكانت هجرتهم الطلب منهم المصالحة والمساومة والنقرب إلى عادات أهل البلد دون إرهانهم بفرض عادات وثقافة العرب .

وما حدث أن أخذ العرب الأوائل من حياة سكان السودان الكثير ، بعد أن أخذ منهم الترحال والتجوال والبحث عن مأوى ومكان للاستقرار الكثير من نقافتهم وحضارتهم التي أبتعدوا عن مناخها إلى ظروف معيشية افتس بكثير عاكانوا عليه في حياتهم داخل النهضة العربية الاسلامية التي أعطتهم الكثير من الثقافة والحضارة والمدنية التي لم تتوفر مقوماتها على هذه السهول والقيافي والوديان طابا للهرعي والرزق والظل .

أنشغل العرب الاوائل بالبحث عن مكان الاستقرار وعن إسلوب للنغاهم به مع سكان السودان وحاولوما أستطاعوا التقرب إلىعادات أهل البلد وتنازلوا عن الكثير من مقرمات حياتهم الحضارية حتى إستطاعرا أن يمتزجوا بسكان السودان على ضفاف النبل والوديان والسهرل.

وخلال أربعة قرون فقد العرب خلالها إتصالهم بمراكز الثقافه العربية والأسلامية حتى تجرهوا في كل مقومات تلك الحضارة والنهضة . ويأتى القرن الخامس عشر ، وقد حدث الامقزاج الكامل بين العرب والسكان المحليين وأصبحوا عنصرا واحدا ، نجد الحاله الثقافية والدينية في حاله من الفقروا لجهل بتعاليم للاسلام تذكرها لنا المخطوطات القديمة . حيث لم يعدد لهم من الثقافة الاسلامية الا أداء فريضة الصلاه الما تعاليم الاسلام الآخرى فقد تبخرت عبر السنين على السهولي والوديان وضفاف الانهار حتى ظهر شكل المجموعات الثبليه التي كونت الحلف السناري مع نهاية القرن الخامس عشر و بداية القرن السادس عشر الميلادي وإن الامتزاج لم يحدث في عهد الاجيال الاول أنما حدث بعدد الاستقرار في عهد أجيال جديده شبت على تربه السودان ومناخة .

لقد حاول بعض المؤرخين والباحثين جعل الفترة السابقه لقيام الحلف السنارى بين عبد الله جماع زعيم العبدلاب وعماره دونقس زعيم الفونج عام ١٥٠٥ م فترة إنتشار الثقافه العربية . ولم يستطيعوا أن يؤرخوا غير الفترة مابين القرن الثامن عثر الميلادى وبداية القررن العشرين ولم يحاولوا أن يعطونا صورة واضحة من حال النقافة العربية قبل الحلف السنارى وبعد قيام السلطنه السناريه .... كما أن زعمم على إنتشار الثقافه العربية بدخول العرب

السودان. وأن كان للعرب أثر ثقانى قبل القرن الخامس عشر فى مجال المُقافة العربية والاسلامية فهو أثر ضبّل لان عملية الرحله داخل السودان كانت بالنسبه للعرب أنفسهم بمثابه إمتصاص لمُقافنهم ومدينتهم التى وصلوا اليها يظهوو الاسلام وفتوحانه وأنصالهم بالحضارات الآخرى . . وكل ما خلفه العرب خلال تلك الفترة فى السودان مو نشر التقاليد العربية . . وعلينا أن نفرق بين تقاليد العرب وبين الثقافة العربية الاسلامية التى قامت عليه النهضة العلمية للعرب المسلمين .

بدأت النهضة العلمية والنقافة العربية بظهور السلطنة السنارية ببداية الفرن السادس عشر وسبطرة هذا الحلف على جميع القبائل وحفاظه على الآمن وطرق التجاره وإشتراك وزراء وملوك هذه السلطنه في القجارة بين مصر والبحر الاحمر وتشجيعهم للحج وحراسة قوافله الآمر الذي فتح الباب للناس للخروج من السودان في آمان على إرواحهم وإموالهم من قطاع الطرق التجارية وعودتهم سالمين من شر قراصنة القوافل التجارية الذين إحترفوا هذه المهنه.

وأذا أردنا أن نمحت عن حال الثقافة العربية والاسلامية بعد قيام السلطنة السنارية فسنجد جهل عام بالتعاليم الاسلامية . . فقد إنتشر الجهل بالتعاليم الاسلامية السلطنة . فسنجد بالتعاليم الاسلامية قبل قيام هذه السلطنة . فسنجد إستمر اراً لبعض العادات القديمة التي تنافي مع تعاليم الاسلام فيما يختص بالزواج على الخصوص . فنجد الرجل يطلق المرأة ثم يتزوجها غيره في نفس اليوم وقد جا في مخطوطه ، ودضيف الله ، المكنوبة عام ١٧٥٢ م عن حال النقافه العربية جا . في مخطوطه ، ودضيف الله ، المكنوبة عام ١٧٥٢ م عن حال النقافه العربية

والاسلامية عند قيام هذه السلطنة الان حيث يقول ( لم تشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن . يقال إن الرجل يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نهاره من غير عده ) وأستمرت هذه الحالة حتى بتميام السلطنه السنارية حتى حضر محمود راجل القصير العركى من مصر وعلم الناس العده في النصف الثانىمن(لقرن السادس عشر الميلادى . وقد وجد رجال العلم والدين الذين ثلقوا العلم بعد قيام السلطنه مشقة كبيرة في تطبيق النعاليم الاسلامية على الناس وحتى علىالذين تلقوا دراسات دينية . ومنهم الشيخ محمد الهميم وزواجه بأكار من إربعة نساء وجمعه بين الاخوات ، ووقوق دشين قاضي العدالة ضد هذا السلوك وإصرار الشيخ محمد الهميم على إستمراره في الجمع بين الاختين وتحليله لا كثر من أربعــة فساء في آن واحد لكشف جهل الشيوخ في اللك الفتره وذلك يرجع لا شك لفقر د الخلوم، التي تلقوا العلم بها . وهذا أمر يبدواكان شائعا وذلك لابتعاد العرب فترة طويله عن حياة المدينه قبل أن يحدث الزولج والامتزاج والاستقرار. وساعد على هذا الجهل إبتعاد العرب عن المدنية العربية ومحالوتهم الهروب قدر الا مكان عن أي طريق يقرب من يد السلطه العربيـــة الحاكمة إن كان ذلك في عهد العباسيين أو الفاطمبين . حتى فقدوا كل مقومات تلك النقافة الني جاءت مع الرحالة الآوائل الذين عملوا كجند للدوك الامويه أو الدولة العباسية .

ثم جاءت الدوله السنارية فخلقت الأمن والاستقرار وبدأت عماية الهجرة للسودان عن طريق الحج أو عن طريق مصر . وأول من وصل السودان في عهد الدولة السنارية محمود العركي راجل القصير الذي نزل بالنيسل الأبيض بقرية اليس و نشر التعاليم الاسلامية ويقول الشيخ خوجل ادريس الارباب كانت بين الخرط م وأليس سبع عشر مدوسة خربتها تبائل الشكل رام لحم .

خقد كانت قبائل الشلك تمتد أراضيها حتى أراضى الجزيرة ويعدَى اليها البعض. تخريب مدينة سوبة وعملكتها .

خط الشدخ محمرد المركى أول مدرسة المعليم اللغه العربية وحفظ القرآن ونشر التعاليم الاسلامية وضمت مدرسته تلامية أ من مختلف الاقاليم الذى قاموا بدورهم في أقاليمهم .

م بعد محمود القصير عاد طالب سودانى بعد أن رافن قوامل الحج النى كانت تذهب عن طريق مصر ، من دار الشاية يه وهو ابراهيم البولاد بعد أن أقام بالازهر والحجاز وألم بعلوم الدين والع بية ودرس بأرضالشايقيه خليلا والرسالة ويتمال أنه أول من درس خليلا ببلاد الهريج وقد خرج النيخ إبراهيم الين جابر ابن عرن بن سليم أئمة رجال الصوفية والعلم بأرض الجزيرة وسناد ها لحلفاية وشمال السودان .

وقد كان لاولاد جابر الاربعة وعائلتهم أثر كبير فى نشر تعاليم اللهة العربية فى أرض الشايقية وشمال السودان وقد كان بهج إلبهم العديد و الطلاب من شي الافاليم لنلق العلم عليهم وهم إبراهيم البولاد وسمى البولاد لان وجلا حلف إن يدخل بيته جميع ما خلقه الله فافناه إبراهيم بوضع المصحف على سريره واستدل بقوله تعالى وما فرطنا فى الكناب من شيء نقال له شبخة أنت بولاد البربر . وأخوانه هم عبد الرحن وعرف بالصلاح وإسماعيل وعرف بالورع وعبد الرحمي وعرف بالبراد، واختهم فاطمه ام النميخ صغيرون وكانت عالمه فى العلم والدين .

المما في منطقة سنار ورفاعه فقد كان للشيخ تاج الدين البهاري الفضل الكبير

في نشر العلم والصوفيه وقد تخرج على يده آنمة كبار من رجال الصوفية والعلم تو وإذا أردنا أن نؤرخ للشعر العربي في السودان فسوف نؤرخ له بمدرسة على الدين البهاري البغدادي الذي وصل السردان بعد أن آدى فرصة الحج حوالي عام ١٥٥٥ – ١٥٦٠ م أول حكم عماره أبو سكيكين وقد نقل الشبخ تاج البهاري للسودان الصوفية الراقية ونقل منها أحلى انتاجها وهو الشعر ، وقد كان الشعر الصوق عربي فصيح حفظه الباس وساروا على منواله في الكتابه والذكر ومن أثار الصوفية الكمار أبو الهاسم الجبيد الذي تسمى باسمه (أبو القاسم الجبيد الذي تداوله الروائد الروائل في الحلاوي (الكتانيب) والزوايات.

وصل الشعر العربي الصوق أعلى مراةب الشور الذاتي وأحلاه ، حقى صار على كل لسان . وهو قد جمع بين محبة الله والحوف وقد شبه فيه يعتقم الشعراء هذا الحب بالحب العاطني الجارف حتى بات هذا الشعر الصوفى على كل اسان عاشق وحبيب وكل محب للجال والشعر الجميل وفي ذلك قولهم في الصهت .

أفكر ما أقول إذا المرقنا وأحكم دائما حجيج المقالد فالساها إذا نحن إلقينا فأنطق حين إنطق بالمحاك وكذاك

رأیت المکلام یزین الفتی والصمت خیر لمن قد سمت فکم من حروف تجرالحترف و من ناطق ود أن لو سکت

وقولهم في الخوف

أحمنت ظنك بالآيام إذا أحسنت ولم تخف سرء ما يأتى به القدر وسالمةك الليالى عدث الكدر

وكذلك:

لو أن ما بي على صخر لانحله فكيف يحمله خلقاً من الطين

وكذلك في باب التوكل لابي الحزة الحراساني .

أهابك أن أبدى اليك الذي أخنى تهانى حيائى منك أن أكتم الهوى المطفت في أمرى فأبديت شاهدى تراءيت لى بالغيب حتى كأثما أراك وبي من هيبتى لـكل وحشة وتحى محباً أنت في الحب حقفه

وكذللك يقول صديقه المرغشي :

أنا حامد آنا شاكر أنا ذاكر هي ستة وأنت الضهها

وسرى يمدى مايةول له طرفى وأغنيتنى بالفهم منكعلى الكشف إلى غاتبى واللطف بدرك باللطف تبشر منى بالغيب إنك في الكف فتؤنسنى باللطف منك وبالعطف وزا عجب كون الحياة مع الحتف

أنا جائع أنا ناتع أنا عارى فكن الضمين لنصفها يابارى فأجر عبيدك من دخول النار أن لا تكلفني دخول النار مدحی لغیرك لهب نار خضتها والنار عندی كالسؤال فهل تری

وقولهم في باب الشكر.

بما فعلت وأن برك ناطق إنى أذن ليد الكريم لسارق ومن الرزبة أن شكرى صامت وأرى الصنيعة منك ثم أسرها

وفى باب اليقين

ياعين سحى أبداً، يانفس موتى كمدا ولا تحبى أحداً ، إلا الجايل الصمدا

أما في باب الصبر فلهم أحلى الشعر كةولهم :

الصبر بجمل في المواضع كلها إلا علميك فأنه لا يجمل

وكذلك:

سأصبركى ترضى وأنلف حسرة وحسبى ان ترضى ويتلفنى صبرى

ساصبر کی ترضی وانلف حسرہ وأنضا ..

صبرت ولم أطلع هواك على صبرى وأخفيت ما بى منك فى مو ضع الصبر عنافة أن يشكوا ضميرى صبابتى إلى دمعتى سرآ فتجرى ولا أدرى

وكدلك :

والصر في سار الاشماء محمود والصبر عذلك فذموم عواقبه وابضا . .

بمنسوله السمين من الشمال وكيف الصبر عمن حمل مني رأدت الحب ملعب بالرجال إذا لعب الرجال ديكل شيء و كذلك :

صابر الصبر فاستفات به الصد بر فصاح الحب بالصبر صبرا وابضاه.

تبين يسوم البيين أن إعتزامه على الصر من إحدى الظنون الكواذب وقولهم في باب الذكر:

> ذكرتك لا ، إن نسبتك لمحة وكدت بلاوجد أموت من الهوى فلما أرانى الوجد إنك حاضرى فخاطبت موجـوداً بفـير تـكلم وقولهم في الغيره :

أناصب لمن هويت ولكن

وأتيسر مافى الذكر ذكر لساني آ وهمام عملي الفلب بالحفقان شهدتك موجوداً بدكل مكان ولاحظت معلوماً بغير عبان

ما احتيالي سوء راي الم الي

همت بأتياننا حتى إذا نظرت إلى المرآء نهاها وجهما الحس وقولهم في باب الفقر .

> قالوا غدا السعد ماذا أنت لابسه فةـر و مبرهما ثوبای تعتهمـا أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به الدهر لى مأنم إن غبت يا أملي

وفي باب السفر قالوا .

إذا إستجدوا لم يسأولني من دعاهم وفي باب التوحيد .

وغنى لى من قلى وغنابت كما غنى وفى باب أحوالهم فى الخروج من الدنيا .

كل بيت أنت ساكنه وجهك المأمول حجتنا

وكذلك قولهم :

حنين قلوب العارفين إلى الذكر

فقات خلعة ساق حديه جرعا فلب برى إله الأعماد والجما يوم التزاور في الثوب الذي خلعاً

والعيد ماكنت ليمرأي ومستعمط

لا ـة حرب أم لاى مكان

وكنا حينها كانوا وكانوا حينها كنا

غير بجتاج إلى السرج يوم يأتى الناس بالحج

وتذكارهم وقت المفاجأة للسر

فاغفوا عن الدنياكاغفا وذى السكر به أهـل ودلله كالأنجم الزهـر , أو واحهم في الحجب تحو العلا أسرى وما عرجواعن مسي اومسي ولاضر

أديرت كئوس المنايا عليهم همومهم جواله بمسكر فأجسامهم في الأرض قنلي بحبه فيا عرسوا إلا بقرب حبيبهم

وقبل للشمل عند وفاته قل لا آله إلا الله فقال :

فال سلطان حين أنا لا أقبل الرشا فسلوه محقمه الما بقلى تحرشا

وكذلك على إن على الروذبارى حين وانته المنية قال وهو في حجر أخته .

سين موده حتى أراك أراك معذب بقنور لحظ وبالحد المورد من جناك

لا ظرت إلى سواك

وفي باب المعرفه بالله قالوا :

لك النطق لفظاً إو بين عن النطق وألمعت لي برقاً وأنطنت بالبرق

نطقت بلا نطق هو النطق آنه ترأيت كي أخني وقد كنت خافيا

وفي أب الحبه قولهم :

فالي أرى الاعطاء منك كواسيا . وتذيل حتى لانجيب المناديا سوى مقله تبكى بهـا وتناجيـا

, لما إدعمت الحب قال كذبتي فا الحب حتى دلصق القلب الحشى وتختل حتى لايبقى اك الهوى

#### وكذلك أولهم :

وهی أنسی فأذكر مانسیت ولولا حسن ظنی ماحبیت فكم أحیا علیك وكم أمرت فا نفد الشراب وما رویت عجيب لمن يقدول ذكرت الني أمدوت إذا ذكر لك ثم احبا فأحيا بالمني وأموت شوقا شربت الحب كأسا بعدد كأس

وقوله :

شیء خصصت به من بینهم و حدی

لى سكرتان وللندمان واحده

هذا الشعر الوجدائي الرقيق السامي هو الذي وصل إلى اسماع عشاف الصوفية والمعرفة من الاميذ تاج الدين البهاري فحفظوه لسهولته وجماله . وحاولوا الكتابه على منواله بعد أن توسعت مداركهم في اللغة والادب وبدأوا كنابة الشعر على هذا المبدأ ولكن الحال بالصوفية لم يسر على ماقدر له إن يسير فألتفت الصوفية إلى دنيا أخرى غمير دنيما الاطلاع والمعرفة وسبحوا في عالم وحاني بعيد عن حياة الناس وانكبوا في العبادة طلباً لمحمة الله ليعطيهم كرامائه وقدرته وقد كان لبعضهم ما أراد ولذلك إنشغملوا بحب الله عن الاشتغمال عالمحرفة وبالاطلاع غير نفر يسير كالشيخ خوجلي بن إدريس الارباب أما معظمهم فقد إكنفي بسنين الدراسة عند شيخة وحفظ القرآن وسماع \_ الرسالة والحليل ووقفت معارفهم اللغوية وقل اجتهادهم فيها وقد كان لهم وجدان كيفية الناس ولهم شوق التعبير عما في نفسوهم ، واكن لم تكتمل لهم المعارف

اللغوية والعروضية لاجادة النه بير ، وساروا على قول الشعر على طريق السجع مستعملين كلمات محليه و بعض الألفاظ الغريبه الى لها موسيقية خاصة وليس لها معنى ، وهم في ذلك يظنون أنهم يدركون معانى هذه الكلمات لادراكهم لشعورهم حين قول القصيده ، فتخونهم ذخيرتهم اللغويه عن الافصاح عما في نفسوهم ، ولـكن لتمدكهم بأحساسهم حالة نظم أو أرتجل القصيده جعلهم يصرون على كلماتهما ، ويجعلونها سراً من إسرارهم وحدهم في حين أنهم عجزوا ساعة النظم أو الارتجال عن إيجاد كلمات مناسبه لذلك الاحساس .

ولما كا.وا أبعد دن قول الشعر والعارفين لفنونه فلم يرضوا أن يعودا لتلك القصائد لتصحيحه وتعديلها بما يناسب الموسيقى والمعنى ووضع الكلمات الجديده مكان الكالمات الغرببه وذلك لجملهم بفنون الشعر وأنما كانوا نظمهم تعبيراً افظيا على أحساس موسيقى وعن ايقاع داخلى ظنوه سراً من إسرار الشدر وما عرفوا أن الشدر علم وفن له أصوله وقواعده وأدوانه.

ولو أطلمنا علىقصيدة الشبيخ محمد الهمم وهو من الاولياء الصالحين المنجذبين ودا على فسنخ دشين قاضى المداله لزواجه من إكثر من اربعـة نساء وجمعه بين الاختين .

تكشف لذا القصيدة بأن لرجال الصوفيه عالم لايدركه الا أصحابه واعتقادهم أن حال رجال عالم الوحده الصوفيه . والخموض الذى يفلف معاليهم وأفعالهم هو سر معرفتهم للكون والحياة والحالق عز وجل وهي دنيا خاصة بهموهي دنيا ليست من إختصاص العلماء ورجال الفكر وأن العلم قاصر على ارتياد هذا العالم . . حين يقول . .

فلم تدر يا قاضى زمور مذاهبنا ومذهبنا بعجم عليكم إذا قلد ا فالم يدر الفقه.ا. أين توجهنا فضاف بنا الوادى ونحن ماضقنا عرجنا شموساً أخجلت شمس نورنا لبسنا أياب النور يحسن جمالنا فان كنت يا قاضى قرأت مذاهباً فذهبكم تصلح به بعض ديننا قطعنا البحار الزاخرات وراءنا حللنا يواد عندنا أسمه الفضا حللنا بقرب الغاب روحاً من الدنيا

هدا نلميذ من تلاميذ الشبيخ تاج الدين البهارى رضى الله عنه . أخذ عنه الصوفية ولم يأخذ منه العلم حتى اباح لنفسه الخروج على تماليم الاسلام والدين وجعل نفسه فوق القوانين والشرائح وأنه من طبيعة أخرى وأن أه غرما للبشر عما جعل القاضى دشين قاضى العدالة بستنضم منه بعد أن شكت اليه الما صفارة جى قرب رفاعه وخروجه على المألوف من عادات الناس وتعاليم الاسلام .

هذا الشعر الذي قاله الشيخ محمد الهميم رغم أنه لم يكمل معارفه اللغوية والعروضية مع الشيخ تاج الدين البهاري إلا أن ملازمته (، وسماعه للشعر الصرفي الصافي الموزون الفصيح جعله يقول هذا الشعر وإذا قرنا كلمات هذا الشعر الصوفية الصوفية على شبوخ الصوفية والمصعوب بالشعر الذي أتى بعد ذاك لتلاميذ رجال الصوفية على شبوخ الصوفية وأنهما كهم في المعرفة الربائية دون الاهتمام بالعلوم واللغة جلعلهم ينظمون الشعر باللغة العامية والفصحى ولذلك لاجتهادهم في العبادات وقلة الطلاعهم في علوم الفلسفة واللغة والفقه الامر الذي اتحدد بتفكيرهم وأصبح، أحكامهم عبارة عن

تصورات لاتقوم على منطق أو دليل وكذلك جاء شعرهم بميدأ عنالفن وقواعده وهم ضد القواعد والاصول .

ومثال ذلك قرل الشيخ الصالح بأنفسا الضريرمن الأرلياء الصالحـين ومن الصوفية الـكيار في مدحه للشيخ محمد الهمم.

هـــذا المربى الــكرام سادات سلطان زمانه فأطلبوا دعوات الشدخ محمد يوم لـقى الدرضات هو بشفع لى يوم تـكشب العدرات لا النار يخاف منها ولا الجنان يشتــاق لهـا نظير الآلة حاجات المــولى مقصـوره أعطــاه تــاج الدين أبوه و عـن ســد السادات ببت الآلة فيــة يصــلى أوقات

وهذا نلحظ الفرق الكبير بين شعر الشدخ محمد بانقا والشيخ محمد الهميم فالثانى لازم تاج الدين البهارى وجعله خلفاً لهفقال شعرا شبه فصبح ولم يكن من تلاميذ الضوفية المجهدين ثم جاء الجيل الذى تنلمذعلى الرعبل الأول الذى عادى المعرفة والمنطق ولذا لم يستفد الشيخ بانقان علوم اللغة العربية وأنما كان إعتمامة بأمور الصوفية اكبر لذا لم يتوسع في معرفنة اللغوية والمروضية وجاء شعره عاما متأثراً بموقف شيوخة

كان تلاميذ الشيخ تاج الدين المهارى أ دئر فصاحه في شعرهم كجيل واثد وكلما سار الزمن و تتلذ التلاميذ على شيوخ الصوفية الذين المتموا بالمسائل الروحية وأهملوا المسائل العقلية رأينا الشعر ينحدر إلى العاممة الفصحى و من ذلك قول تلميذ الشيخ محمد الهميم الشيخ سلمان الطوالى الرغرات حين قال في عروسة التي تزوجها فوق أختها حين رفضت الدخول علية .

يادى العـروس البـكاية غاروا عليك أهـل الراية

جعلوك قصبة وشاية

وقد شاركت النساء في قول الشعر الصوفي ومنهن أمرأه من نساء قرى بالد العبد لاب حين مدحت الشمخ شرف الدين عبدالله الوكي

شرف الدین أنا مالله وبیك بالماسكی الشباك مأیدیك من خلانی نعلاناً و رجابك كل یوم اتبركی بیسك یاشجدره وقت الله أداك لانبلا مقاك لامطراً جاك ولد عركی كل یوم یفشاك سوال كی ورقداً یششاك

ومن اصوفية الذي ألقوا الشعر الولى أسهاعيل صاحب الرباله ابن الشبخ المسكى الدة لاشي ومن أخياره أنه حين تأنيه الحاله يمشى فى حوش منزله ويحضر البنات والمعرايس والعرسان للرقيص ويضرب الربابه كل ضربه لهما نغمه يفيق منها المجنون وتدهل منها العقول وتطرب لها الحيوانات والجمادات حى أن الربابه يضعونها فى الشمس أول ما تسمع صوته تضرب من غير أن يقير بها أحد ومن أشعار فى الحرب وفرسه .

بنت بكر المرداويوادبوا سلطيه العرضه ديودبوا وفى غزله فى الجمليه الكرتانيه

جر. الفو نج بمر قطالب الدبيبه قيصه لا كاب حاقب له عينيه خشم تهجه شبيه لين الكنببه كفل من تور نوافي ولددليبه

وكذلك

خفيف القلب من الكمكاع مرد مر بسته فو تر پنه وور دا ... د

صاح مظر الصعيدوصاح المقرر خشم تهجه عن الكذب بحرد و قال كذلك

فوق خشم البيوت جروا الكسايد لحم سوق رفيعي مشير محدايد خشم هيبه يشبه طمأت المحر دوا ياهنيه من هواها وقضى غرضة

صب مطر الصعيد وعاش بالبت عايد النسوان بلا هيبة ام قلايد صب مطر الصعيد وطلق علينا رده تعجبك في الرقيص حين ماتهرده ولما سمع زوجها بذلك رحل بها إلى تعلى فسمع الشبيخ لذلك فقال

تكرب الزم مكان أسمع مقاله نخلات عروسك ديك بطاله نطلب العنكشو ام طبعــاً موافق نخملات عروسك ديك ما وتوافق نشق ام رنزت البهنف مطرها تعافى المورود الداخل كبورها

نسل السيف تلوح فوق أم قباله وجـه من قطع فـوق الصناقـله نسل السيف تلوح فوق أم عوايد وجـة من شافت الحمل تلافق تشيل نحتفيل فدوق أثرهما مهره الصنفلاوي المكنوز طهرها

إدا أودنا أن نقيم هذا الشعر لاشك فسوف تضعة مع شعر الصعاليق شعر المتسردين على القوانين الاجتماعية كماكان يفعل معظم شعراء العرب في مطارده نسا. وخليلات الرجال واستباحوا لنفسهم هذا الحق .

فطماع الشاعر العرب ماذاات في دماء هؤلاء العرب الذين استوطنوا السودان ولاشك أنهم أدخلوا نماذج كثيره لم نحفظها لما المخطوطات

إنتشر الشعر الصوق الفصيح في النصف الأول من القرن السادس عشر وصار يتدرج في بيوت الصوفية الذين لم يهتموا بقواعد اللغه وفنون الشعر أذ كان اهتهامهم التوصل إلى أرضاء الله عز وجل وظهور الكرمات عليهم جزاءا لحبهم لله وصار الشعر ينتقل من فصبح إلى فصيح وعلى وعلى حين جاء القرن السابع عشر فانتشر الشعر العلى بن الصوفية وابتعدوا عن شعر الوجدان والحب

وذاك لقله إهتمامهم بالاطلاع على كتب الصوفية الاوائل ومتاقشتها واكنفوا بما ظهر لهم من درامات عند اهض شيوخهم مما شفاهم عن العالم الخارجي وصاروا يتناقشون على الابثان بمثل هذه المكرامات والحوارق ، وأهتموا بما يوصلهم إلى هذا المستوى وقل اهتمامهم بآداب الصوفية الآوائل وإجتهادهم في علم التوحيد والعلوم المقلية . وأستمرت هذه الحاله بعدم الاهتمام بالعلوم العقلية حلال القرن السابع عشر والثامن عشر حتى عصر الشبخ أحد الطيب شيخ الطريقة السمانية الذي إستفاد من تجواله في الملاد العربية الحجاز ومصر وبيت المقدس وأحضر عمة من المكتب والخطوطات ماجعله يرتفع بمستراه العلمي في حاله الشررد والهيام الى عالم العلم والحقيقة وكان محمد احمد الدنقلاوي الذي لقب فيا بعد المهدي خير شاهد على مكتبة هذا الشيخ العالم الى استفاد منها المهدى خلال عشرين عاماً حتى شاهد على مكتبة هذا الشيخ العالم التي استفاد منها المهدى خلال عشرين عاماً حتى الستطاع أن يتمرد على سلوك شيوخه من الصوفية لما رأه من تعالم الذين واحقيقة .

بدأ الشعر العربي في السودان بعد فيام دوله سنار في بداية القرن السادس عشر وليس بدخول العرب السودان لآن رحله الاستقرار الطويلة غير عشرات السنين التي استهلكت فيها الاجيال الآولى حياتها عبر الوديان والسهول والحياء المتخلفة للمحث عن مصدر عبشي ومأوى بخرت من عقول الاجيال الآولى والاجيال الني التهاكل مقومات الثقافة والحضارة داخل هذه الحياه البدائية حتى تأفلوا على الحياه الجديده يتفاهموا ويعاشروا أهل السودان.

بدأ الشعر العــــريىصوفى بعد رحله الاستقرار التي كان تتيجتها الحلف السنارس شعر وجدانى رقيق بسيط الكلبات رقيقهـا حبيب إلى النفش وذهب حيى ذهب الصوفيــة وحيث دهبت الرســالة والخليــل ومريديه في ذلك قولُ الاوائلُ في الصوفية. وكان هذا الشعر أجمـل شيء يبقى في النفس دون إرها**ق للع**قل والوجدان ، إلا إن الصوفية أوقفت تطورها الثقافي لقله الاجتهاد في كثير من الاحيان ولم ينتجوا لنا غبر بعض المخطوطـــات لقله من الجتهدين مثل كتاب في الطريق وآداب الذكر للشيخ إسماعيل صاحب الربابه وكثير من الخطوطات في تفسير الرسالة والخليل وبعض الدراسات في التوحيد والصوفيه ولم تصل لنا من تلك المخطوطات إلا إخبارها حتى نستطيع أن نقيم مادنها وسعة إطلاع أصحابها وعبق فكمرهم إلا إن هناك ظاهرة يحب لوقوف عليها ، وهي تلك الزيارات الى كانت بين رجال الصوفية لشيوخهم وتدارسهم في بعض الامور ومحاولة الاستفاده ءن شيوخهم المشهود لهم بالعلم كماكان يفعل للاميــذ الشبخ خوجــلى بن إدريس الارباب وكــذاك اللاميــذ الشيخ الزين بن صغير ون ببلاد الشايقة حيث كانت حلقة علمه أكبر حلقه علم عرفهـا العصر ونخرج على يديه العديد من الشيوخ والفقهاء والقضاة . وقد توفى فىالنصفالثائي من القرن السابع عشرعام ١٦٧٥ م بالقوز بالقرب من مدينة شندى .

وقد رثاه الشيخ محمد ولد الهدى بشعر ركيك بمقابيس هذا الدن ،أمابمقا بيس ذلك العصر فيعد محاولة جاده لكتابه الشعر العامى الفصبح لقوله :-

بسبب علمه سموا كالانجم الزهرا بـــالد البرادى ومانى الارضى نفرا كل النواحي وأهل البحر والضرا

فكم من رجال لهم شأن ومعرفه إلى الفروبجرى الاسلام علمك ذا نشرت علمــاً على الافاق تغرقة يامين أبكى على الاستاذ لاترخى وقبض دمعاً غزيراً جاركا المطرا من اذا يكون بعدك للطلاب بأهلهم بأنطلاق وفرحات بلا كشرا؟؟

ومن شعرهم العامى قول الشدخ فرح ودنكتوت فى رثاءه للشيخ أبو بكر ولد قديره قدير ومايحكى عن مستوى العلم فى ذلك العصر ، قصة الشيخ ابر بكر ولد قديره يحكى أن درس مختصر الخابيل على شبخة الذين مرة واحده وأذن له بالتدريس ، وكان هذا مستوى إسانذه العلم وقد اشتهر الشيخ ابو بكر بالعالم الجليل وتخرج على يدية علماء وشبوخ وهذا يكشف لنا مستوى التقيم العلمى فى عصرهم قليل فى المدرفة بعد علما وبسط الجاهير الجاهله وبسمى صاحب هذه المعرفة اليسير ه بحر العلوم كما قال فية مرح ودتكتوك .

این ابدو بدکر المدرس فی النصوص بجمدع یدکرس فدوق مطایدا الدرمدرس حدثی یصبح الخادق مدکرس ومن شعرهم العامی مدحهم أیضاً هذا الاستاذ من تلابیذه

جبل الهايمة البقيت لهـا ركازة فىغربدارطيح الى شرف بلودالبارة ذهب الناجر لمـا قلبة العطـار مثل الشمسخفيت الجبة مـع العكار وقال آخر.

بالكاف كفاية الهايم الجيمان فى الفونج والعرب ماله نظر ولا إوزان وحمة من بوادى الخلقة الرحمان أم الجابتر فاقت على النسوان بالام فى سراياقوم الهميم ملم دود الكرده البيكرف نقطة دم

الجود والعباده غيرهما ماهم مكه بجاسه وقت الرجل تنضم ومن شعرائهم أيضاً الشاعر أبوجروس شاعرالشيخ إدريس الارباب قال في إبنه حمد على قلة عطاءة للشعراء خلاف ماكان يفعل اببـــه من تكريمهم وعطاءهم.

الشعبة الكانت تاتيبه إنكسرت وأدتنا السيمه تركت حمد القلببة لامن جات قال ادوها العيبة

وقال في مدحة على كثرة الكسرة والذبح

ولد عشوم معاكم سلم على حمدين دار أبوه بويت هنوت من الشقين ولد القرشي صفائه ماية وألفين هيلك هيل إبوك ياجامع الشرفين وفي الشعر الصوفي شعر الشاعر القرشي شاعر الشيخ أحمد ولد العاريني .

وهذا مثال لشعر المدح والذم ، ذك تعود الشعراء على عطاء الاغتياء فيغنون لهم كما فعل شعراء العربية ، وهذا خير مثال الفضب الشعراء على ابن الشبيخ أدريس. - ين أونف العطاء وأكثر في العامام واشار الشاعر بأن هذا الم وليس ملكه .

> شوت عود وشود أبو نخيره شعرت ديمووشمرت العبدسعيد حررم شرف نار البريده

بطنك من أكل الحرام بدينة جزم ما تكرع الشينــة وقال فيه شاعر :

عبد الملك بحلف طارد الصقلوم طاردناس ابر حمد صقر الخلا الما فوم دارى تحت صفه لصق مسموم ورقدها جهينة ونوم الخرطوم من سنار مرق ولد التمامى حباك يجبى فى الرقيق والخلوق تمباك ابوى ببد المايحه المسكت الشباك صقع العبد بعصا ونقه حاشاك

ومن شـر الشيخ أحمد ولد الظربني الصوفي :

أدانى الله أدانى زهدنى فى كل فانى عشق به اضنائى فى ذانه أفنانى أيضا به أيقانى يجرى كما طوفان خلى من الفرسان

وهذا من شهر المجاذب الذي يأنيهم ساعة الغيبوبة غير محكوم بمقاييس العام ولا المنطق ومن الغريب أنهم لايتعدون هذا الشعر الذي لايدرك معناه غيرهم لانه كلام أنى في ساعه غير طبيعية ومعانى غير معروفة وكلات غير مطروقة حتى جعلوا معنى هذا الشهر سرا من أسرارهم مع أنه خال من المعنى والمنطق ، وقد حاول بعض النقاد البحث عن معانى كلمات شعراء الصرفية التي ليس لها معنى علم المناه يجروا ومنهم من سماها مصطلحات

صوفيه متعارفه عند الصرفيه ـ كمثل هذا الكلمات : كو ، كو ، سكم ، بكم ، بكم ألخ على هذا الوزن وفات عليهم حالة الانطلاق الشعوريه ، وعدم التقيد بمنطق وواقع ساعه الندفق الصوفى : والشعر الذي قالوه فى تلك اللحظات ليس شعرا له معنى ودلاله ، إنما هو نوع من الموسيقى اللفظيه الموجوده فى الكلمات والحروف العربية يستعيض بها الصوفى سامه غيبوبته فى ضربات النوبه والطار و وسيقى الدكر الصاحبه فكر الفاظ أشعارهم ماهى إلا البحث عن موسيقى صوتية تسابر حالتهم المضطريه القلقه الباحثه عن شىء ساعة الانجذاب . إلا انهم رغم ذلك حالتهم المضطريه القلقه الباحثه عن شىء ساعة الانجذاب . إلا انهم رغم ذلك اعطونا صوره متعدده لهذه الشخصية فهى مرة شخصيه عالم ومره فارس ومرة رجل خوارق ومرة شخصية لرجل ورع صالم وتارة شخصيه لانعرفها ولاتعرف ملايها حيث لانعرف كلمانهم .

إحتات الشخصية الصوفية ذات الكرامات والخوارق مكانه كبيره في المجتمع السوداني . إولا لاهتهام رجال الصوفيه بهذه الخوارق وهذه الافعال الغريبه على الانسان و تفسيرهم لهذه العادات تفسيرات بخنلف عما إعتاده كبار الصوفية في العصر العباسي والفاطمي . فقد فسر الصوفية الآوائل بأن المعجزات في صفات الانبياء وليست لسداهم من البشر . وما يطهر على البشر من بقية المسلمين من كرامات ماهي إلا أكرام لمحمد في عبادة المسلمين وهي امتداد لاكرام الله لنليه . ولكن رجال الصوفيه في السردان انفردوا بتفسير غريب لهذه الكلمات وذهبوا ولكن رجال الصوفيه في السردان انفردوا بتفسير غريب لهذه الكلمات وذهبوا فيها مذاهب شي وجعلوا أنفسهم موضع الاهتمام والمتنافس حتى لهوا الناس عن عطمة الحالق ونبيه وانشغل الناس إلى أمم لا يساء ون شبئًا بالنسبة للحالق منهم أكثر من توجيه عقول الناس إلى أمم لا يساء ون شبئًا بالنسبة للحالق العظيم و ندبه خانم المرساين وقل حديث الناس عن عظمة الحالق ومعجزات العظيم و ندبه خانم المرساين وقل حديث الناس عن عظمة الحالق ومعجزات

ونرى ذلك فى شعرهم وهو أكثر الشعر الصوفى الذى قبل فى القرن السادس عشر والسام عشر والنامن عشر ولم يتطور للشعر الصوفى الأول إلا فى القرن التاسع عشر والعشرين ، مثال ذلك قول الشيخ طه الحاج لقانى فى شيخه حسن ولد حسونه :

سلام الله ربى ذى الجلال سلام فى طاء وهاء وهاء والحقه البحية الف مره جميع الخلق قد جزمت عليه ونرجوا أن نفوذ به جميعا وانى فى حماه وجميم أهلى بفضل الله تم رضاه على فلاتنسانى وفى اللحظات أنى فال زرنا إنبنا باجتهادى قال زرنا إنبنا باجتهاد

على شيخ الطريقة والوصال على الشيخ المكمل بالخصال والف سلام خرير زال يحسن الحسن في حسن الفعال وتبعد عن كلذى شر وبال بدنيانا وأخرى بالمه الى وما أرجوه عن كل الامال أروم بحبه نيال النوالى بليل أو بصبح والزوال غريق الذنب في بحر الخيال ولكني أخاف من المكلال والمتغال والمتغال والمتغال والمتغال والمتغال والمتغال والمتغال

وهذا الشعر إذا قيس بالشعر الضوفى لابتعد عنه وتنكر له وفي به لرفعة الإنسان ووصفه بالكمال الذى لاينصف به الاعز وجلوالقصيدة بعيدة كل البعد عن الشعر الصوفى وهي تمجيد للفرد وعبادته وتشبيهه بالانبياء وأعطائه من صفات الخيالة عز وجل . .

كما أهتموا بحالات رجال الصوفيه ومتابعتها وتسجيلها لتنشر بين النـاس ويتمانلها جميع الناس مثل ذلك قول الشاعر في ع<sub>يسي</sub> ولد كند: ولد كنـد لما جانتـه الحاله دقو له الزردات بالسنداله المولى سبحانه وتعـالى خـل النـار له شلاله

هذا هو الموضوع الذى شغل الشعراء وجمعت الصوفيه الكثيرين من المنجذبين غير المتعلمين والمهتمين بعلوم اللغة والدين وكما أسلفنا قل الاطلاع عند الكنبرين من الصوفيه واكتفوا بالكرامات والخوارق بما عاد بالشعر من الفصحى إلى العاميه والفصحى إلى الخاميه إلى ثم لغة غير مفهومه غريبة على الفصحى والعاميه وسنتابع رحلة الشعر في القرن التاسع عشر في حديث عن الثقافة في ذلك القرن.

حيث بدأت مرحلة جديده في حياة السودان والثقافة العربية ببداية الفرن الناسع عشر الميلادي وعاء الشعر إلى أصله العربي واخرج طلاب المعرفه مز عالم الكتانيب (الخلاوي) الى عالم الازهر وأروقته وأخذوا من معارف العرب وتراثهم .

. . . . . .

# وقفة معالثقافة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميــــلادى

لمعرفة الحياة النقافية والعلمية في القرن الناسع عشر الميدلادى لابد لنا من معرفة الحياة العلمية في الفرن الثامن عشر الذي أشتمر بمنطقتين رئب تين كان لحمل الآثر المباشر في حياة المقافة والفكر خلال الفرن الناسع عشر والنصف الآول من القرن العشرين. وقد نبع هذا النشاط من منطقتين هما الدامر حيث أقام حد المجذوب وأرض السروراب حيث أقام أحمد الطيب شيخ العاريقة السمائية التي غلبت كل الطرق الصوفية في السودان وعلتهم مدكانه وخرجت الكثيرين من علم جال الصوفية والعلوم الدبنية ومنهم الشبخ نور الدائم وتلهيدنه محمد أحمد الدنالوي صاحب الثورة الثقافية والدينة على المعتقدات القديمة والجملى الشريعة وعلوم الدين وعلى أعراف الصوفية ،

فقد خرجت مدرسة السهانية ثلاثة رجالكان لهم أثر في الثقافة والفكر في السردان أولهم الشيخ أحمد الطيب ونور الدايم والشريف محمد نورالدايم والسلامة محمد أحمد الدنقلاوى تلميذه وزعيم الثورة المهدية.

الشيخ أحمد الطيب صاحب الطريقة السهانية إصله من قبيلة المجموعية وقد قحة منتصف القرن الثانى عشر المهجرى أى فى النصف الأول فى القرن الثامن عشر المدادى وتوفى عام ١٨٢٤ م • حفظ الفرآن وعمره خسة عشر عاما وساعر إلى مكة حيث واصل دراسته على يد البطب الكبير محمد السهان الذى لقنه العلوم الصوفية وأخذ منه الشيخ أحمد الطيب الطريقة العهانية . ولما عاد السودان نشر العاريقة السهانية النمانية الى قامت جمع الطرق الصوفية . والدكسب الشيخ أحمد الطيب

أحقرهم ملوك السلطنة السنارية وشيوخ العبر لاب ومنحوه الاراضىالواسعةالتي وهيها بدوره للاخرين .

ويما بدعو الموقوف ماجاء في مقال الشيخ عبد الله الطيب نور الدانم في جريدة السودان العدد العاشر بتاريخ ١٩/٩/١٧ . وحمى أن جده أحد العليب قد يئس من حكومة السلطنة السنارية والفوضى التي كانت تعيش فيها وقاوق تأخر بلاده بالبلاد المربية التي كان يزورها فدعى سلطات الحكومات العربية لدخول السودان وتعميره وتطويره في الادارة والثقافة . وفد كان نظرة العربية أحد الطيب نظرة حضارية ودلك لاتاحة الفرصة للسودان لتصل بالام المتقدمة وبدور في فلكما لتحور من لتخلف والجهل وذلك الاستفادة من خبرة تلك المبلاد وليكن دعوته هذه لم تلقى إستجابة عند للاتراك وذلك الجهلم بخبرات تلك المبلاد وليكن دعوته هذه لم تلقى إستجابة عند للاتراك وذلك الجهلم بخبرات المسلمين من الروايات الخرافية لم تثيرة المتى كانت تقال عن سكان وطاسمه وه من الروايات الخرافية لم تثيرة المتى كانت تقال عن سكان

وقد قال الشيخ عبدالله الطيب نور الدائم شبخ الطريقة السانية بمصر بعد قات هرب من يد الخليفة عبدالله، قال لما عاد سيدى الشيخ أحد الطيب من الاراضى القدسة وزار مصر وببت المقدس والعراق وأكثر البلاد الاسلامية ورأى مافيها من التقدم والعمران بالنسبة لحالة السودان أحب ان تصير الاده مثلها فكان لاينفك عن دعوة الاهلين إلى السمى إلى ضم الدودان إلى - كومة مصر والقضاء على دولة الهمج الني لايرجى منها أن تسير بالبلاد في لطريق الذي سارت فيه مصر والشام ..

وقد كان أخوته وبنو عمومتـه القابضين على خطط هذه الدولة لهم منهـــا وظانف الوزارة وقيادة الجنــود ومرانب الفضاء والكتابة وسائر خططـــ الــدولة...

أشار على الدولة بأصلاحات كثيرة وبث الرغبة في افتدة الكثيرين من طلاب العلم ليذادروا دياوهم اطلب العلم حتى لوبالصين فعادت مساعية بالنجاح وأنتشر علم الدين في الافاق بعد أن كان الناس يسافرون الآيام والليالي ليصلوا إلى بيت عالم يفتيهم أو يعقد الهم نكحه.

حديث الشيخ عبدالله الطبب عن جده أجمد الطبب يكشف لذا عن مركز ثقافى هام أنشأه الشيخ أحمد الطبب بالقرب الخرطوم وقد نتجهذا الاهتمام بنشر المئة فة والعلم من الخبرة والضورة التي يراها الشيخ أحمد الطبب في البلادالمريية الني كانت تعيش في اسوأ حالتها والكنوا رغم ذلك رأى فيها من مظاهر التطور والعمران إذا فيس بحال السودان المتخلف تحت ظل السلطة السنارية ، كه يكشف لنا تأثر مدوسة النبخ أحمد الطيب في تخريج الفضاة والمعلين والمستشارين لحكومة الملطنة السنارية في عهد الهمج وذلك في نهاية الفرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن النامع عشر ..

#### مدرسة المجاذب:

احتلت الداهر مكانة كبيرة في العصر الثامن عشر والعصور التي تلت ذلك بفضل شيخها أحمد المجذوب، حفظ القرآن على الغضبه عبد الماجد تفقه في خليل والرسالة على الفقيه مدنى بن محمد وعلى الفزاوى وعلم الكلام عن الحاج سمد وحج إلى بيت الله الحرام وأخد الطريقة الصوفية الشاذلية على يدالشيخ على الدراوى..

وأنتعشت الدامر بحياته فقد قام للندريب بها فى شتى العلوم والفنون والاحكام وهو من جمع بين العام والعمل .. وقد كانت تخاف منه الاعراب وقطاع الطرق وقد جاء فى كتب بوكهارت فى وحلاته فى بلاد النوبة وصف مدينة الدامر له فى ١ أبريل سنة ١٨١٤م .

يقول الدامر قرية أو بلد، كييرة قرامها خسائة بيت وهي نظيفة تفضل في شكاها بربر لما فيها من المبانى الجديدة ولخلوها من الخرائب في بيوتها شيء من التنسيق وشوار عها منتظمة وتنمو في كثير من أرجائها الاشجار الوارفة الظلال ويسكنها عرب من عشيره آل المجذوب ويردون أصلها إلى جزيرة العرب وجلهم من رجال الدين أو الفقراء وليس لهم شبخ يتزعهم بل فقيه بسمونه الفقى من رجال الدين أو الفقراء وليس لهم شبخ يتزعهم بل فقيه بسمونه الفقى الكبير وهو الرئيس الفعلي والقاضى الذي يفصل في خصوماتهم ويشتهر آل المجذوب الذين أصبح هدذا المنصب وقف عليم من قدر مم بما تنجب عشيرتهم من سحرة وعرافين مهرة لا بحجب عنهم غيب ولا تقاوم لهم نميمة . .

ويخبل إلى أن وظيفة الفقى الكبير وراثية ولابد أن يتوافر فيمن يلبها بطبيعة الحال الذكاة . ورجاحة العقل والفقه في الشريعة لآن هذه كلها من مقومات وظيفته على أن الفقية الكبير ليس ساحرهم الأوحد فغيره من الفقهاء الآفل شهرة كثير ون عن ومن النساس بهم على قدر تقواهم وعلمهم وهكذا اكتسبت بلدة الدام ياسرها صيتاً ذائعاً وفي البلدة يمارس الناس المتعلم في مدارس عدة يؤمها الطلاب من دارفور وسنار وكودفان وغيرها من إنحاء البلاد ليدرسوا الفقه دراسة تنبيح لهم أن يكونوا في بلادهم فقه المكاراً .. ويقتني فقهاء الدامر من الكتب الشيء الكثير ولاكنها لاتتنادل من المواضيع غير الدين والشريعة

ورأيت فيما رأيت نسخة من الفرآن لانقل نمنها عن أربعها ئة قرش و نسخة كاملة من تفسير البخاوي تساوي ضعف هذا المباغ في مكتمات القاهرة وقد جلب هذه الكتب من القاهرة الشباب من فقهاء الدامر أنفسهم فكثير منهم بجاور الازهر الشريف أوفى المسجد الحرام بمكة ويظلون سنوات ثلاث يعيشون على الصدقات والجرايات. فاذا عادوا إلى الدامر علموا الطلبة تلاوة القرآن وأعطوهم دورسا في التفسير والتوحيد ولهم جامع كبير حسن البنا. والكمنه بلامتهذنة وتسنده عقود من الاجر وأرضه مفروشة بالرمل الناعم وجو الجامع ألطف أجوا.المدينة وأرطبها وإلبه يأوى الغرباء للتقيل بعدد صلاة العصر ويلحق بالجداءع مكان إلى ج نب ببوتهم والمكنهم لا يصلون فر ضة الجمعة إلا في الجامع الكبير ويحيط كبار الفقهاء إنفسهم بمظاهر الورع والنفوى ويعيشالفقي الكببر عيشة العابد المتقشف فهو يسكن بناء صغير يقوم وسظ ميــدان كبير من ميــادين البادة . وقسم من البناء مصلي والقسم الآخر حجرة مساحتها نحو أتني عشر قدما يقيم فيها ليل نهار لابرحما ، بعبدأ عن أسرته وحيداً لاخدم معه ولا أتباع وهو يعيش على ماير سله له أصدقاؤه أو أتباعه من فطور وعشاء وإذا كانت الساعة النالثة عصراً بارح حجرته بعد إعتكافه سحابة تهاره للقراءة والدرس تم أتخذ مجلسه على مصطبعة من الحجر أمام داره وألم به اخوانه وأنباعــه فجعل يصرف أعماله حتى الغروب. . . وذهبت مرة لاقبل يده فراعني منه محيا وقور وطلعة جليلة وكان بلقف بعياءة بيضاء تغطيه كله .. وكان يجلس بجواره شيخ مغر بي مكناسي قدم من مكة يشتغل عنده كاتباً ويصرفله كل أعماله الرسمية وذكروا لى أن هذا المغربي أستطاع أن يجمع منوظيفته مالإطائلًا . ويلوح لى ان شئون هذه الدولة الدينية الصغيرة تصرف بمنهى الحكمة والعقل وجيرانها يكنون للفقهاء أعظم الاحترام والاجلال . ألقوا الرهبة في قلوب البشارين الفادرين فلم يسمع أحد ، انهم اعتدوا على دامرى يعبر الجبال من بلده إلى سواكن : وأخوف ما يخافه البشاريون أن يقطع الفقهاء عنهم المطر بسحرهم فتهاك اغنامهم ومواشبهم .

أما الزينه والفنوق فيقول بوكهارت عن أهل الدامر ( وبزين نساء الدامر غرف جلوسهن بعدد كبير من الصحون الخشبية الواحة بعلقنها على الجدران فيبدوا وكأنها الصور الكثيرة . أما الارض فيغطبنها بالخصر الجيلة مختلفة الرسوم والألوان ولاغرو فالقوم خبيرون بصنع خوص الدوم وكذلك رأيت بيض نعام وريش نعام أسود معلق على الحائط فوق الباب للزينه ) .

#### مع الفن :

إذا وقفمًا مع الفن في هذه المنطقة حتى شمالها وجنوبها إلى منطقة أبو حمد والحرطوم نجد تشابه الحياة الطميعية على الذيل بالنسبة لشهال الدامر وبالنسبة لجنوبها وتكاد الدامر أو نهر عطيره بداية لوجود تربة جديدة جنوبه وشماله حيث تختلف النباتات الطبيعية بعض الشيء وتظهر أشجار الدوم والنخبل وفي الجنوب تبدأ الاراضي الواسعة على الشاطيء الصالحة للزراعة مثل زراعة القطن بحميات اسبطة بحمانب الخضروات والذرة وتقوم على الشاطيء أشجار (المنط العربي)

وإذا أردنا أن تتتبع الفن فى هذه المنطقة فسوف نجد الامكانيات الطبيعية

هى التى تشكل الفن وهى الدوم والنخيل واثر بة الصلصالة عند الجزائر والشواطىء الرملية بعيداً عن الشاطى. وبعض الاحجار والحصى . والمواشى وجلودها وزعفها وقد استخلت هذه الامكانيات استغلالا محتلفا عبر العصور فقد استخلاما الفراعنة للعبادات وتجميل المعامد وزينة النساء واستخدمها المسيحيون إستخداما جديداً فى التعبير عن البساطة وحياة المسيح والعذراء واستخدمها سكان النبل بعد دخول العرب والاسلام زينة للمنازل وللنساء وحياة المنزل وهو استخدام يتطور بتعاور الفكر الديني وليس الفكر الجمالى ، فالجمالية قد أختفت فى العصور الوسطى بعد دخول العرب وأصبح الاهتمام بالاشكال الجميلة نوع من الترف والانحراف الديني وأصبح الجمال هو جمال الروح وأجتهدوا لتعويض هذا النقص والانحراف الديني وأصبح الجمال هو جمال الروح وأجتهدوا لتعويض هذا النقص والتقاليد . . . .

وقد ظهر نوع من الزخرفة فى ملابس الدروايش والصوفية فى العصور الوسطى أمتد حتى القرن العشرين كان فى بحموعنه تعبير عن عدم الاتسجام وتنافر الالوان وكأثهم أرادوا بحلق انطياعات مختلفة بأختيار الوان صارخة متنافرة لاتدل على الانسجام واقصداقة ،

أما الموسيةى والرقص فقد أخذت نفص الطابع سائرة مع اشكال النطور المختلفة ، فقد استخدمت الموسيقى والرقص فى تأدية الشمارات الدينية فى المصور الفرعونية حين إنتقات الحضارة الفرعونية إلى منطقة مروى أما فيها سبق هذا العصر فقد كانت الايقاعات تعبر عن الفرح والسرور والحزن والحوف والاستعداد والرقصات نفسها كانت رقصات ايقاعية وكانت الموسيقى هي الضرب على الايدى والارجل وآلات النفخ البسبطة من النباتات ثم تطورت الوسيقى والرقص المصاحب لها تعبيراً عن المشاعر الدينية في فترة الوثنية الفرعونية وذلك أثناء

طقوس المعابد واحتفالات النيل والزرع والحصاد والموت والزواج والختان ..

واذا تابعنا عطاء هاتين المنطقتين الدام وشمال المخرطوم حيث أفام السانية والمجاذيب نجد تجمعا كبيراً من طلاب القراءة وحفظة الفرآن والطالبين للالمام ببعض أمور دينهم وقد كان لعلم هؤلاء الصوفية بين تلك المجموعات الجاهلة أثر كبير بجانب التقدير الصوفى الذى احاط بهم وأعطاهم مكانة أجتماعية جعلت قبول تعاليمهم وأرشاداتهم الدينية مقبولة ومحترمه أكثر من رجال العلم الذين فقدوا هذه المبزة الصوفية .

حمل تلاميذ هاتين المنطقتين رسالة العلم رغم بساطة المعرفة التي كانت تعطى لهم إلا انها كانت يوعماً تنتصر اللقاح الطبب في القرن التاسع عشرعلي يد الفتح التركى وحضور الوفود العلمية مع الفتح التركى من قضاة ومعلمين وخروج الطلاب إلى اروقه الازهر والاقامه به على نفقة محمد على باشا ليعودوا عمالا في دولته الجديدة .

### رفاعة رافع الطهطاوي في السودان

إذا تتيعنا آثار النهضه الثقافيه فى العالم العوبى فى بداية القرن التاسع عشر بعد حملة نابليون نجد أن روادها الآوائل اتجهوا جميعهم إلى الثورة الفرنسية . . . ففرنسا بعد ثورتها والدان الجهورية . . . وخلق طبقة وسطى فوية أصبحت حلم كل مثقف ومتطلع إلى عالم الحرية والعلم والفكر .

فقد انجبب الثورة الفرنسيه رجال من المفكرين مثل جان جاك روسو وكما انجبت الثورة الفرنسيـة رجالا مفكرين خدمـوا الفكر الانساني والثقـافة الانسانية . . وقد حللت الثورة الفرنسية الفوارق الطبقية وجمعت بين إنصار الفكر والحرية في مشارق الارض ومفاريها .

ومن هؤلاء الرواد الاوائل كانب وبجاهد مصرى كان له الفضل الكبير في بعث النهضة التعليمية والثقافية وحمل لوائها في صدق واخلاص واجتهاد وهو رفاعة رافع الطهطاوى المولود ببلدة طهطا . حيث حنظ بها الفرآن وأجاده كبةية أبناء تلك الفترة ثم أرسله والده للازهر الشريف ليتزود من علم الازهر وليتخصص في علومه .

وقد كان الطالب رفاعه رافع الطهطاوى طالب بجتهداً لفت نظر معلميمه لاهتمامه بعلومه ونبوغه وقد تعهد تعليمة بالازهر رجال أفاضل منهم الشيخ الفضال والشيخ العطار وقد أهله نجاحه للتدريس بالازهر لمدة عامين .

وقد عرف عن محمد على باهتمامه لانشاء دولة مصرية قوية لنقف قوية منيعه

إمام أطاع الاستعار ولتكن في مناعة ترهب المتطلعين إلها . ولذلك أدرك أن نهضة مصر وقوتها تكمن في أبناءها فخطط لذلك بالاعتماد على أبناء مصر في إدارة شئونها فأخذ يبعث بالبعث التعليميه في كافة العلوم إلى فرنسا وقد استفادت مصر والنهضة العربية من أولئك الرواد الاوائل ومنهم شيخنا رفاعه رافع الطهطاوي . .

وحين أرسل محمد على بعثة من أبناء كبار موظنى دولته سأل الشيخ العطار أن إنتخب لهذه البعثة أماما من علماء الازهر فوفق الشيخ العطار فى اختيار رفاعه وافع الطهطاوى لهذه البعثة.

وقد كان الشيخ طموحا للعلم ما أن خط رجله على الباخرة الراحلة إلى أوروبا وإلا بدأ فى تعلم اللغة الفرنسية ... وهناك فى الئورة تفتحت عقلية الشاب الازهرى المتطلع للعلوم ووجد المجال مفتوحا لـكل راغب ومجتهد . واحاد اللغة الفرنسية خير اجادة حتى أصبح من خيرة مترجمي العلوم الفربية إلى العربية وقد ساعده على طموحه العلمي العالم الشهير موسيو جومار ممم العالم البارون دساس فكان خير عون له ليفتحا زهنه على كنوز المعرفة والعلم .

مم عاد الشيخ الازهرى إلى مصر بعد أن تمكن من اجادة اللفـــــة الفرنسية والاطلاع على العلوم الحديثة فى أوروبا .

عاد رفاعه ثائرًا متشبعًا بالروح الفرنسية وثورة الطبق، الوسطى .

لتخريج طلبة ليعملوا فى الدواوين وليجيدوا اللغة الفرنسية. ثم مالبث أناختلف مع محمد على وأساتذته فقرر نقلهالسودان .

وكان السودان بالنسبة لاى مواطن ذلك الوقت كالمنفى بل هو منفى حقيقى بما عرف عنه أخبار وأن أهله يعيشون فى حالة بدائية وراحت مثل هذه الإخبار ولذلك كان يتخوف منه كل من برسل إليه .

وفى الخرطوم عاصمة السودان حط الشيخ رفاعه رافع الطرط وى رحاله وأنشأ فرع لمدرسة الالسن انضم إليها أبناء كبار الاعيان لتخريج الكتبة الذين يسملون فى دواوين الحكومة .

وقد استفاد السودان .ن هذا اشيح كل فائدة في وطنه بعــد رائد من رواد الثقافة والفـكر في مصر .

إلا أن المدرسة لم تستمر حيث كانت حرازة الحرطوم وسوء المعامله التي لقيها الشيخ وزملائه مما قضى بوقف المدرسه بعد إن ثوفيا بالخرطوم زملاء الشيخ رفاعه حيث رأى في حياه الحرطوم في ذلك العهد منفى حقيقي ، فهي بالنسبة للمدن السودانيه الآخرى مدينه جديده ليس بها أى شيء غير المرتزقه وحياه السخف ، ولم تسعد الخرطوم الشيخ فصار يرسل النوسل تلو التوسل لرؤساءه يستعطفهم العفو عنهم واعادته إلى السودان وقد سجل لذا في لبق كتبه شيئا عن السودان بما في ذلك قصيده هجا فيها الخرطوم وحياتها القاسيه الى اذا قورنت بما رأى من حال المدينه والحضارة في فرنسا تعد أكثر من بدائيه إذا أمكن هذا الوصف وهذا ما تكشفه انا قصيدته .

ولفد رأيت فى طريق ببلاد الشاقية بمديرية دفقلة حرم سنجق يدعى الملك الازيرق تسمى السيدة آمونة تقرأ الفرآن الشريف ومؤسسة مكتبين أحداهم الفلمان والآخر للبنات كل منها لفراءة القرآن وحفظ المنون تنفق على المكتبن من كسبها بزراعة الفطن وحليجه وغزله وتشغيله ولا ترضى أن يشوبه شيء من مال زوجها وبحانب المكتبين خلوات لمن بختى من العباد والزهاد الحاضرين من المصى البلاد آداء فريضة الحج الشريف ومنزلها كالنكيه لفقراء وأبناه السبيل والقاصدين بيت الله الحرام وأمثال فالمكتبر هناك ق ظل الحكومة المصرية

و مما يدل على حسن مقاصد ألم حوم محمد على أنه في عودة من الملاد السودانية استصحب معه عدة غلمان من أبنا. وجوه السودان إلى مصر وأدخلهم في المدارس المصرية ليتعلموا مبادى العلوم عم نقلهم الى مكتب الزراعية ثم إلى مدرسة الآلسن وكان القصد من ذلك أن يزوقوا طعم المعارف التمدنية لينشروها في بلادهم وقد شاهدت بعضهم مستخدما بمديرية الخرطوم بوظيفة كانب و يغلب على الظان أنه بو اسعله تنظيمات سعادة شاهين باشا الاخيرة المؤسسة على حب تقديم الجمعية المدنية وهمه سعادة جعفر باشا صاحب الأنظار التمدنية عمكن إيصال التفدمات العصرية بعناية الحكومة في أطراف وأكناف تلك البلاد التي هي الآن لم تخل أو اها عن نوع التقدم في الحضارة مع مساعدة الوارد والمتردد إلهائي هذه الآيام في المنازم وجد أهلها ما عدا بعض الجمال لسانهم عربي فصيح حيث أن جلهم من نسل العرب المنتجعة ما عدا بعض الجمال لسانهم عربي فصيح حيث أن جلهم من نسل العرب المنتجعة الغيائل قديما محفول المطلوب إلى اطمئنان الففوس و تأليف الغلوب من حكام المناون في حصول المطلوب إلى اطمئنان الففوس و تأليف الغلوب من حكام

آرباب صداقة وعفاف وعدل وانصاف لاتحملهم المطامع الدنيوية على حتر. الالنفات إلى الامور الدينيـه بل توجـــد القبليه أيضا عنــد الامــالى. المتأصلين .

و يدل على هذا ماحكي عن الخليفه أنى جعفر المنصور عما جرى بين عبد الله بن مروان بن محمد و بين ملك النو به بما ذكره المؤرخرن في حق الملك المذكور انتجمت إلى السودان ولا تساط على هذه الاقاليم ملك من أهل الاسلام ولاعق المربان وهو أن أبا جعفر المنصور حضره ليلة عبد الله على وصالح بن على في نفر معهم فقال عبد الله بن على يا أمير المؤمنين ان عبد الله بن مروان بن محمد لما هرب إلى بلاد النوبة جرى بينه وبين ملكها كلام فيه أعجرية سقط عني معظمه هأن رأى أمير المؤمنين ان يرسل اليه لحضرنا ويسأله عما ذهبعنا وكان في المجلس. قارسل اليه أبو جعفر فلما دخل قال له : يا عبر الله ــ قال لبيك يا أمير المؤمنين. قال أخبرني محديثك وحديث ملك النوبه قال يا امير المؤمنين هربت بمن تبعتي بِأَثَاثَ سَلَّمَ لَى إِنَّهِ وِلادَ النَّوْبَةَ فَلَمَّا دَخَلَتَ وِلادَهُمْ فَرَشْتَ ذَلَكَ الآثاث فجاء أهل. النوية متعجبين حتى أباغ ملك النوبة حضورى فجاء معه ثلاثة نفرلة فاذا وجل طريل آدم أغبر مستوى الوجه أملسة فلما قرب منى قعد على الارض وترك البساط قلت ما يمنعك ان تجلس على اثاثنا هذا قال إنى ماك وحق لكل ملك أنَّه ي واضع لعظمة الله أذا رفعة الله قال ثم نظر إلى نقال لم تشربون الخروهي محرمة - لمائم فقلت عبيدنا أنباعنا يفعلون ذلك بالجهل منهم قال فلم تلبسون الديماج ، الحرير وتتحلون بالذهب وهو محرم عليكم فقلت زال عنا الملك وأنقظعت المادة واستصرنا بقوم من الاعاجم كان هذا زيهم فكرهنا الخلاف عليهم فاطرق يملب يده ويتمول عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا فى ديننا يكرر الكلام علىنفسه

ثم نظر إلى وقال ايس ذلك كما تقول واكنكم قوم ملكتم فظلمتم وتركتم مابه امرتم وركنتم إلى ماعنه نهيتم فسلمكم الله العور والبسكم الذل بذوبكم والله فبكم نعمة لم تبلغ غايتها بعد وانا الخاف ان تغزل بكم الفقهة وانتم ببلدى فتصبغى معلى فارتحلوا عن حوارى انتهى . فقام أبو جعفر وفيدا من كلامه فدخل حجر ه وقال الله تعالى واذا أردنا أن مهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القرل فدم ناها بدهيرا قال المفسرون في الاية حدف دل عليه بأفيها أى مرنا ، ترفيها أى من ما المترفيها بعدم ناها بالطاعة فخالهوا فنسقوا فدم ناها تدميرا انتهى - فيالها موعظة بيضاء من المك أسود ولعل ملوكهم في الازمان القديمة كانرا كصلحائهم الال على قدم عظيم من الاستقامة وطريقة قويمة واما مرضع معرس الذم في حن أهل قدم عظيم من الاستقامة وطريقة قويمة واما مرضع معرس الذم في حن أهل الدوان فهو متوجه عام جهرر أهل الملاد وهم العبيد والمولدون ومن يحذو حذوهم من رعاع أهالى تلك الملاد ارباب الدنائة والخسة .

وفى سنة سبع وسنين وم ثنين والف كنت مسافرت إلى السودان بشعى بعض الامر م بتعمير مستقر بوسيلة نظارة مدرسته بالخرطوم فلمثت خوالاربع سنير بلا طامل و توفى تصف من بمصيقى من النموجات المحريين فظمت هذه الفصيدة برسم المرحوم حسن ياشا كتحدا مصر رجاء فشلى من اوحال تمك الاحرال فلم يتيم ارسالهم مم اسعد الحال بتيديك مر الماضى بالحال الذى هو حال وذلك عقب تخميس لقصيدة نبو بة يرعبة متوسلا فيه بشفاسه صغير البرية وها هى القصيدة الأولى: \_

ألا فادع الذي ترجو و تادي فن غرس الرجا في فلب ومن حسن الخلائق حلة صنعا

يجبك أن تكون فى أى نادى أصاب جنى النجائب الحصاد جميلا فهو ارفى بالوداد عوسل حية في القلب بادي قرِب وداده أند ودادي . . . واخوان بمختلف البدلادي باثرا. الملا دون اقتصاد إلى الانجاد من بعد الوهاد على شنى و تباغيني مرادي وقد دات على نهرج الرشاد وفي ميدلانه عازم انقيرادي عظامى شريف بالتلاد إلى خير الحواضر والبوادي رطوطا معشرى و با مهادى ويد بيثتي إلى مس الايادي تابيد كنابنا يوم الطرادي وكم طرس تجدير بالمدادي تني بفنون سلم أو جهاد وتتمسكوا بقيراء بلاتمادي وقد اقترحو سقاية كل حادى يقاهرة الممرز على عمادي وكافأن على قدر اجتهادى و ماشكرى لدى تاك الإيادى وامطر ربيها صوب العهاد

وحمدث عن وفاخل وفي ورب أخ تلاهى دنك يوم بنوا الاداب آخوان جميعما خلائق عنصر كل تفذى وأداب الغنى تعليمة يرما وآدابی لسامی بی الدراوی ومالي لا آنيـه برـا دلاړ إلى سبل الفخار تقود حزمي عصامي طربق الجد سعيا سوى نسب الىلوم إلى انتساب حيني السدلالة فاسمى لسان العرب ينسب لي غارا وحسي اني ايرزت كنبيا فمنها أنبع العرفان يجرى على عدد النوانر معرباتي وملطبرون يسهر وهو عدل ومقترفو فراح قرات درسي ولاح لسان باريس كشمس ومحى مصر احيا كان قدري سأشكر فضله مادمت حيا ساعى الحذان عهد زمان مصر

وفينلي في سواها في المزاد ولاسلماوي فيه ولاسعادي زميز لظي فلا يطنيه وادي دواما في اضطراب واطراد عن العظم مع صافى الرمار كدهن الابل من جرب القراد بقال أخو بنات في الجلاد ويصعب فتق هذا الإنسداد مع النهى ارتضوه بأعاد بدرغبات دوما باحنشاد على شبق بجاذبة السفاد ولاعصيه طرسي أو مادي وشر الناس منتشر الجراد سوادا في سواد في سواد كن وظيفتي عيسي الحداد بطهطا دون عودي واعتبادي ولا سمرى بطب ولا وقادي بلوعة مهجة ذات اتفاد مواصاتي ويطمع في عنادي ولاغنم لدى سوى الكساد le el mais litaria lela فكيف صنى لا لمنة حداد وهل فيحريهم يكبواجوداي على تربينه نادى المنادى

وصلت بصفقه العنون عنيا ما السودان قط مقام مثلي م. ا ريح السموم يشم مذبه عواطفرا صاحا وساء فلا تعجب اذا طخوا خليطا ولطخ الدهن في بدن وشعر ويضرب بالساط الزوج حتى ورتني ما يزوجه زمانا واكراه الفتياة على بنياء فالمحجنه المزلد وهو غال لهم شف بتليم الحواري وشرح الحالءنه يضيقصدري وضاط القول فالاحمار تزر واولا المص منعرب لكانوا وحسى نقارا منصب صحى وقد فارقت اطمالا صغارا افكر فيهم سرا وجهدا وعادت مهجتي بالنأى عنهم أريد وصالهم والدهر يأبي وطالت مدة التقريب عنهم وماخلت العزيز بريد ذلي لديه سعرا بالذية حداد مازيل الفضائل خادعوني وزخرف قولهم إذ مرهره

صحيح الانتقاء والانتفادى عصر فا النبجة في مادي فكدت الان اعرف في النماد مدون مدارس طبق المراد هذاك ودوتها خرط الفناد لتأيد المقاصد بالمادى لمرغوب المعاش أو المعداد ولى وصف الوفاء والاعتباد بعقد للتعيش مستفاد ولو من درن راحلة وزاد .. وهون الخطب عند الاشتداد وكم نادى فؤادى يا فؤادى وجهد الطول في طول النجاد تفره بالفكاك رلم يفاد وذلك صدسري واعتقادي وأحكن لا حماة لمن تنادي يقيني نشب اظفار العوادي في في سرحة العرفان هادي عضار العملا طاق الجماد وغنى باسمه حاد وشاد فقات وفي الرياسة وفر انفر د فقات وذو تح ر واجتم اد واقت ذهنه وارى الزناد فقلت وكم حدا بالوصف نقاد لغواص العلوم بالا نفاد

فهل من صبر في المعني بصير قياس مدارس قالوا غتهم وكان البحر منهج سفى غرضي ثلاث سنين بالخرطوم مرت وكيف مدارس الخرطوم ترجي أمم ترجى المصانع وهيي أحرى علوم الشرع قائمة لديهم خدمت عوطني زمنا طويلا فكنت بمنحة الاكرام اولى وغاية مطلى عودى الأهل وصبرى ضاع منذ اشتد خطى وكم حسنا دعوت لحين حالى وارجو صدر مصر لشرح صدري وکم بشرت ان عزیز مصر وحاشا ان انول مقال غیری لقد اسمعت لو ناديت حما وفن دار المزازة لي عماذ أمير كمار أرباب المعالي عدروف المعي لايسارك نواخر تضك الركبان سارت وقبال في معارفه فبريد وفى الاحكام بالوا لايضاءي وقالوا وفِي الذَّكاء ذَكَا فَقَلْمُنَا وقالوا وائق الحسن المثنى و کر حجاه بدو منه در

فيا حسن العقال اغث اسيرا عايد دوار الاسوار دارت وقد فرضت للبولى أمورى عسى للبولى بقرل امضوا بعبدى ومانظم القريض برأس مالى ووافر يجره ان جاد يوما وليس لبكر فكرى ونصداق في يسمى ذراها من بيوت ومسك ختامها صلوات ربى وآل والصحابة كل وقت

بسجن ارتج يحى ذا القياد وطالت وفق اهواء الاعادى وزاعين الاصابة والمداد فيقنى لى بتقريب ابتعادى ولاسترى اراه ولا سنادى فمدوحى له وصف الجواد سوى تلطيف عودى ولا بلادى وزان فى حماستها شداد قام طه المشفع فى المعاد مواصلة إلى يوم الناد

هذه شكوى رجل كان يعد نفسه من رجال الفكر ، هي. نفسه لخدمة مصر فاذا به يقذف بعيداً عنها لايستطيع ان يعطى معرفته وعلم حيث كان عليه ان يبدأ مع كليته في أول سنين الدراحة ، وهو الذي عاد من فرنسا ليجاهد في الفكر ويفتح العقول المستعده بالعلم لتقبل فكره وعلمه لانعليم الطلبه والقراءة .

## القرن التاءع عشر

تأثير حملة نابلبون عام ١٧٩٨ م على مصر لم يكن فاتحة خبر لبعثة الحركة اشقافية والعلمية فى مصر وحدها بل كان فاتحة خير للسودان رابقية الدول امربية وعلى الثقافة العربية .

لقد ظل شمال النبل مرتبطا بجنوبه كل ما ينعكس عامِه يصل تماره إلى الجنوب والى مكان السودان حتى لو بعد حين . فقد كانت حملة نابليون رغم الحُسائر المادية والبئة إذ التي تعرضت لها مصر والقاهرة خاصة إلا أن القليل الذي خلفته هذه الجملة كان شعلة جديدة وقيساً طيباً لذلك السراح الدربي القديم الذي خبت زبالته امده قرون منذ ذهاب الدولة الفاطمية وتدهور الحبياة السياسية والمكرية وإضطراب الامور ليس في مصر وحدما بل في جميع إلدان الشرق أأ وسط. ومما ز د ركود الحياة عامة في البلاد العريبة إمتداد يد الظلام على يد الحكم النركي العُمْ ني لِحَنْقُهُ كل يد غلافة وكل فكر ثاقب واليحرم أبثاء البلدان العربية كل فرص النمو والمشاركة إذا استورد كل حكامه المجرمين من تركيا لانزال العقاب والذل بكل من تسول له نهسه بالغمرد والاحتجاج . . . . وعاش الاتراك فسادا وقــوة في المبلاد العربية واخذوا كل شي. ولم يعطوا أي روح أي ا ل للممل والنموض . . . ووقفوا امام كل شيء علمي وامام كل عمــل عالى حتى انتهت الحياة العلمية والعكرية رعاد الماس لايقر بون العلوم ولايتبارون فيها ولايفترفون منها الاخفية. . . كانت هذه الحياة العامة في البلاد العربيمة اما في السودان قبل هذه الحملة فقد وصات الحياه السياسية إلى أسوأ حالات التمزق واستنفت الحكم السنارىكل مقومات الحكم اذلم يطور الحياة آنا قبع فى كراسى الحكم يسيطر على النجارة والقو فل النجارية وجباية الضرائب وعاش البيت السنارى لنفسه ولم يعيش لمملكته . . . فلم يخطر ببال ملك من ملوكهم حتى العظام كالشيخ عجيب فى تحسير حال البلد او تعاوير نظام الحكم والاستفادة بخرات الشوب الاخرى . . . . .

عاش البيت السنارى مقفولا على نفسه لا يُنتح الباب الاللذين له مصلحة فيهم أو الذين يرغب في النعرف اليهم .

لا يونى ذلك انه كان ذكيا انها يه منى انه كان يفهم الحسكم على انه ورائة ولا يوجد في البلاد من يتطول على هذا الحق . . نهم لم يفكر أهل البلاد في شأن هذه الورائة لان الحكم لم يكن له تأثير كبير على حياتهم ولان الحياة العامة نفيها لم تتعرض لهزات كبيرة حتى تدخل الدرلة وتفرض سلطهانها وهيبتها . . . فالشيخ أو الزعيم هو الذي يعرف السلاطين والحكام لارتباطه بهم . . اما القرية والمجموعات الصغيرة علم تماثر بهذا الممثل لانه من قديم ولم يتذر فيه شيء الحق الذي يأخذه منه ومن أجدادهم في القديم زاد بشيء بسيط ليدفع العبراني التي عليه الساطان . . ومشاكل القرية محلولة ومشاكل القبيلة محلولة بين المجموعة . . ولم يعماد الناس ان يخرجوا من هذا الطاق الصغير العرض مشاكلهم على نطاق وسع . فنفس الاسلوب الذي كان متبتها قبل الساطة السنارية ظل ساريا بعمد اوسع . فنفس الاسلوب الذي كان متبتها قبل الساطة السنارية ظل ساريا بعمد على المجموعات من الناحية النقافية والعامية فهو تطور طبيعي تقضيه سنة التطور ولي للمعاطنة السنارية فهه أي يد .

دولة لانت لهاكل القبائل والعثائر وسلمت لها طواعية فلم تخشى استلام

هذا القيد ولم تحاول ان تطور حياة هذه المجاوعات التي وكلت البها أمرها وشمُونها . . . بل اطمأنت إلى هذا الاطمان للذي أعطى لها وعاشت في فلك العادات الملاكمية والصراع الطبيعي الذي يدور في اسرة حاكمة . . . . . . . فالاسر الحاكمة تخلف لنفسها من المشاكل لو تفرغت اليه مايشغلها عن كل هموم الدنيا و دسائس الاعداء و نغيرات الحياة . . هكذا عائت السلطنة الدنارية دولة منفرلة على نفسها لم يكن لها مجلس يخطط ولم تمكن لها دوراين جميع أوجه المشاط الالساني بل ربما فكرت فيه وحجمت عن أي نشاط خوفا من الحسارة المادية .

بل كانت لها الرئاسات المكبيرة اشتُون المال والعساكر وهو أمرضروى وحيوى وبدأتى جدا فى اى بحموعات نشات هاتين الوظيفتين وظهررهما لايعنى تطور الحكم السنارى .

لو تبعنا حياة هذه السلطنة منذ القرن السادس عشر الميلادى حتى نهاية القرن النامن عشر الذي تطور هذه المملكة من الداخل والخارج .

كان يمكن ال تمكون هـذه السلطنة وسلطنة دارفور من أعظم المهالك الاسلامية لانتقات الامكانيات العلمية في البلدان العربية التي تهدمت فيها أسس العمران والاستقرار . . .

فقد عاشت البلدان العربية الاسلامة في حالة من الفوضي وفف كل شيء عن التقدم ووقب العلماء في حبرة من الرهم فالاحسان لذي كان بأتيه من القصور وقف عنهم بل انشغل هنهم بمشاكل فوق قدرة القصور والقائمين عليها. وفي مثل هذه الحالات يهرب رجال أهام والفكر للأواضي الجديدة التي يشع

منها الاستقرار ويمجد فيها رجال العلم والفكر كان بالبلدان العربية حركة علية طيبة رغم ذلك الاضطراب ولكنهاكانت تبحث عن مأوى يجمع شملها وكان العلماء وهم أكثر الناس ابتعادا عن حياة المعارك والقتال إلى حياة العلم والدروس والتقادير والاحترام ... كانت تلك الحركة العلمية التي تمسكت باهداب بعض الرجاء في جاحة إلى منقذ وهي كالغريق تنقاذفها الامواج ... وطال بها الانتظار ... وبلعها يم الحياة وغرقت تلك الامكانيات المعلمية . . . فان كان لحكام المملكة أى السلطنة السنارية تلك اليد الممدودة وتلك الدعرة المسموعة وذلك التكريم الذي يسرى مع الربح يجلب الى سنار كل رجال العلم والفكر ... والرجال الذين اتوا لسنار وبعثوا الحياة العلمية في ارجاء السودان ووضعوا والرجال الذين اتوا لسنار وبعثوا الحياة العلمية في ارجاء السودان ووضعوا اللبنة الأولى للحركة العلمية والاسلامية كالشيخ القصير راجل العرب والشيخ تاج الدين البهارى وابراهم البولاد واخوانه أولاد جار .

الحركة العلمية والثقافية والاسلامية التي ظهرت في السودان لم يكن السلطنة السنارية فيها أي مجهود بل كان ذلك المجهود الضئيل هو مجهود افراد . . وما يؤيد هذا الرأى إن كل العلماء الاحانب الذين جاءوا للسودان من رجال السودية أو من رجال العلم سكنوا بعيدا عن سنار ، . وكل الحركات العلمية وكل الرجال الذين اشتهروا في هذا الميدان بعيداً عن سنار فإن كان لسنار أي فضل أو كانت يدها مبسوطة لدعاة العلم تدعوه وتكرمهم لكانت خلقت حركة ثقافية ولكانت جمعت كل أشتات الفكر العربي واحتضنته وبعثته من جديد الا أن اهتماماتها لم تصل إلى هذا الحد الذي وصلت اليه بغداد وحلب والقاهرة والاندلس . . . لقد وصلت لذلك المسترى مع تلك الظروف المهيئة للنمو والتطور خلال ثلاثة قرون الكان السودان اليوم شيئا آخر ، . فهي لهم تقدم

للعلم أى خدمة ولم تهتم به . . وان كان لها اهتهامها بالزائرين من رجال العلم والصوفية فهو اهتام السوداني الكريم الذي لايتخل عن ضيفه . .

فلو بحثنا عن رجال العلم والاماكن التي استقروا فيها منذ القرن السادس عشر لوجدناهم بعيدو عن سنار وربما بعيداً عن نفوذ سناربل اختاروا جانب العبدلاب في شمال النيل .

فعند الشايقين استقروا أولاد جابر وعون الله وعند الدناقلة تلامذتهم سكنوا بعيداً عن قرى وعن سنار والسمانية سكنوا في طيبة قرب السروراب وأرض الجزيرة كانت مأوى لكثير من هؤلاء العلماء منها شندى وبرير والحلفاية وتونى واريحى والميتمة وسنار وكردفان.

فاذا بحثنا في النظام الاداري لسلطنة سنار فلا نجد أي تحسين أدخلته على نظامها منذ انشاءها حتى سقوطها بل ظلت تطبق نظاما اداريا قبليا لم تعدل فيه ولم تطوره حتى وصل الينا بكل مساؤه وخيراته . . واذا نظرنا في نظامها الاقتصادي فلم تحاول ان تطوره بل جعلت التجارة وهي تجارة القوافل الكبيرة وتركوا لبعض المعامرين بعض الفرص التعرض لحياة القوافل التجارية بالحراسة ولم يقرموا بانشاء الابار ونقط الحراسة من قطاع الطرق الذين كانوا يشكلون خطرا كبيرا على التجارة وقصة (الرباط) الرباطابي المقيم في القرن الشامن عشر وماكان يفعله بالقوافل التجارية الداخلة على برير والخارجة منها ببعيد ولم تستطيع اي السلطة الحاكمة ان تذدب اليه وكان الامر لا يعنيها وحوادث قطاعي الطرق وانتشارهم وازدياد هذا النوع من التكسب يكشف وحوادث قطاعي الطرق وانتشارهم وازدياد هذا النوع من التكسب يكشف

عن ضعف هذه الادارة حتى انتشر هذا النوع من العمل وجذب اليه الكثنين وأصبح لقطاع الطرق وزن كبير فى الحياة العامة .. واحتلوا مكانة كبيرة فى الادب .. .الشعبي والغنائى ...

أما فى الزراعة فلم يحاولوا أن يطوروا أسلوب الزراعة الطرية ولاأساليب نقل الماء من النيل وظلت كل أشكال الحياة العامة كما هى وانشغلوا بما يهم الملوك وهى حياة القصور والورائة والماكية حتى انتهوا على أيدى الهمج ...

ربما بظن أن لمما ـ كة سنار يد كبيرة في تطور الثقافة أو العلم أو الادارة . فالحياه العامة منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادي إلى نهاية القرن الثامن عسر الميلادي إلى نهاية القرن الثامن عسر فم تتطور في السودان تطورا ملوسا وان كان هنالك أي نقدم أو تطور هو تطور طبيعي يحدث لكل المجموعات البشرية حينها لاتجد عوانق لهذا النطور والحسنة التي أتت بها ساطنة سنار إنها أوحت بالنظام وأوقفت القتبال بين القبائل وعاولة تسلط بعضها على الأخر .. وأناحت الفرصة للحياة المامة أن تنمو نموها الطبيعي ومهدت الثقافة العربية أن تنتشر ببطء والمتعالم الاسلامية أن نتصالح مع المعتقدات القديمة وثنية كانت أو مسيحية ولدكنها من جانبها لم تحاول أن تنشر الثقافة العربية أو التعاليم الاسلامية إنما كل ماحدث كان من نشاط الافراد والمجموعات وحاجة الناس لهذه العلوم ولمعرفة تعاليم دينهم من نشاط الافراد والمجموعات وحاجة الناس لهذه العلوم ولمعرفة تعاليم دينهم الذي كانوا لايعرفون عنه شيئا حين قامت هذه السلطنة وكها جاء في مخطوطه ود ضيف الله وكاتب الشونة عن الحياة العامة قبل السلطنة السنارية أن الرجل كان يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نفس اليوم دون تنمة الرجل كان يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نفس اليوم دون تنمة

العدة . . . وهذا الجهل بتعاليم الدين لم يحد التخطيط السليم نحوه بل ظل حتى ظهور المهدى ومطالبته بتطبيق الشريعة التي كان يجهلها معظم الناس حتى ضبح ذلك الشابق من تعاليم الاسلام ودعوة المهدى فصاح قائلا :

لامريسي ولاطنيير ولاتنباك ولاسنجير

ودمكله من مهديك الكبير وعقرباً تطقك يامحمد الخير

فشات السلطنة السنارية في أن تخلق جهازاً إداريا وأن تنهض بالحياة العامه السودانية واستعانت بقبائل تقلى لمساندتها على حفظ العرش من الداخل ومن المؤامرات الداخلية التي تحاك عادة في القصور وبين الاسر الحاكمة الكبيرة القديمة حتى مهدوا لحؤلاء الجند في علكة نقلي أن يستولوا على زمام الحكم وأن يبعدوا أهل البيت عنه .

وان كانت حياة السودان العامة في ظل السلطنة السنارية على هذا الوضع فاهل السودان كانوا في أحسن حال إذ مافور نو ببقية الدول العربية التي سقطت تحت نفوذ حكم المملكة العثمانية ... فقد ترك سلاطين سنار للناس أن يطور واحياتهم ولم يقفوا ضد هذا التطور ولكن ماحدث لبقية البلدان العبرية أن المملكة العثمانية التركية وقفت أمام تطور هذه البلدان ... وقفت أمام التطور الطبيعي ولم تقدم أي يدلرفع الحياء العامة بل خنقت كل محاولة للحركة حتى الطبيعي ولم تقدم أي يدلرفع الحياء العامة بل خنقت كل محاولة للحركة حتى شلت كل شيء لينام الشرق في سبات عميق من أول القرن السادي عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي ودخل نا بليون الاسكندرية ومعه علماء ومفكريه

ايخططرا له علمكة جديدة وليحتفط بطر ق الهذر الذي كانت قساكه البضائح الربطانية .

ربما لو لم بأتى نابليون ومعه ذلك العدد الهائل من العلماء والمه كرين الذين تأخروا بمصر لما حدث هذا التطور ولما افادوا الحياة ولما لفترا نظر المصريين بأن هنالك عالم غير عالمهم وان هنالك علم غير علم الازهر وان بقايا النراث التى خلفتها الشعوب العربية لانساوى شيئا بالنسبة لافكار جان جاك روسو وفولتير وغيرهم من المفكوين الغربيين ، ، وريما لولا حضارة مصر القديمة التي أغرت العلماء بالبقاء بالقرب منها ومحاولة تقبلها والبحث عن معانيها حتى توصل شامبلون إلى معرفة الخط الهيروغلبني ما استفاد الشرق تلك الفائد، بقدر علاقته شامبلون الما معرفة الخط الهيروغلبني ما استفاد الشرق تلك الفائدة بقدر علاقته يركب العلوم الانسانية .

كان ذاك الجزء من حملة نابليون الذى ضم العلما. هو الخير في اللك الحملة و فتح باب الحياة الجديدة لأبناء مصر ه.. وتساعد الظروف مصر بان يحكمها ملك له طموح وله افكار وله تطلع بعيد وفي نفسه تمرد على السلطنة العثمانية وهو ابنها محمد على باشا.

كان تحد على طموحاً وفهمه للحكم متعاور وكانت افكاره . . لحلق مملكة خاصة به جعلته يبحث عن امكانيانه المحلية فى الادارة والمال وخلافه . . فوجد المرصة فى فرنسا النى كسرت القيد الملمكي وبذرت بذور الجمهورية على المهالك الفديمة واند رت فيها العلوم فارمل البها أبنا. مصر الذبن يثق فيهم لنلقى العلم وللنهوض بالحياء المصرية فى جميع بحالاتها حيه حضورهم . . كان يخطط لكل

شي. رأى امكانيات مصر لانني بأحلامه . . سمع عن الذهب في السودان . . . فالتذت نحو السودان . . . للا ـ تفادة من ذهبه ورجاله . . .

وسأل عن السودان فعرف ان به ممالك هرمة . . في الشمال مشيخة الشابقية التي تمردت على العبدلاب ثم مشيخة العبدلاب . . . والسلطان غر . ثم بقايا علم كله سنار التي استولى عليها الهمج وسلطة دار فور في غرب السودان . وارض واسعة وخيرات كثيرة وقبائل متفرئة . . . المكانيا لها متخلف والذهب كا قبل له كثير لا بحد وجرد جيشه عام . ١٨٧ بقيادة ابنه اسماء ل وسار الجيش والم يجد عقبه في طريقه حتى أرض الشايفية الذبين رفضوا لخضوع الجيش المزود بالبنادق والمدافع حتى عقد اسماعيل معهم صلحا وخدعهم وضمهم إلى جيشه وسار الجيش وتم له فنح السردان وكان الجيش يستعين بأهل لبلاد والقبائل الخرى . . . .

كان دخرل جيوش محمد على للسودان له مذايا عدة وربما لو لم ينقم محمد على وهم ايجاد الذهب لما تطور السردان وحدث له ماحدث لمصر بدخول نابليون وعلماءه . . .

قعل محمد على مثلما فعل تابليون في مصر بل ربما استفاد من فكرة تابليون... وحين أرسل جنوده إلى السودان أرسل معهم بعض العلماء من الآزهر وبعض وجال الصوفية حتى يؤثروا في الناس وما تطلبه الظروف ليخدموا الامن شم يستعين بهم بعد ذلك في ادارة مملكة الجريدة ...

كانت الادارة في مصر في عهد محمد على هي ادارة حكومية منظمة لها دوارين

حكومية بكل فرع من فروع الادارة والعمران . اما في المودان فلم تكن قد وضعت هذه اللبنة بعد ... ودخل جيش محمد على السودان وهو بحمل خطة الحكم البلاد على أسلوب حديث وخلق إدارة جديدة تقوم على نظم حديثة ومتطورة بالنسبة للادارة المحلية التي كانت سائدة ....

كان لدخول محمد على السودان ميزةان – أولهما توحيد ممالكم الصغيرة السلطنة السنارية – داوفور والشايقية في دولة واحده هي السودان ثم كانت الميزة الثانية وهي ادخال الادارة الحديثة في السودان وما يتبع ذلك الادارة من أساليب النطور والتقدم والعلوم .

كا فلنا أرسل محمد على ابنه اسماعيل لارض الذهب فمات اسماعيل محترقا بين نبران الحطب والقصب على ابدى المك مساعد و شقيق المك نمر . . . مات اسماعيل وكان مهره قد تم فتح دارهور فعاد ليجد رماد الجد ورماد الحطب فاشع النار من جديد وشنى الرماد بالدماء ظنا منه ان الدم المسفوك يمكن أن يحيى الدم المحترق . . . وطارد الملك تر واحوه وقبليته ولم يشنى غليله تلك الدماء التى ارائها من اجل اسماعيل . . .

حزن محمد على لوفاة اسماعيل ولكنه كرجل حرب ورأس دولة لم تثنيه هذه الوفاة عن علم الذهب – فبحث عن المعدنين وارسل الحبياء لاراضى الذهب وعارت البعث وتقاديرها لانشجع باستخراج الذهب . . فالذهبة التي عثروا عليها قليله ولاتكنى تكاليفها . . . . . ولم يصدق محمد على . . . كل أحلامه الني وضعها في السوداز ونسى موت ابنه من أجلها تضبع بكلمات

الخبراء.. الذهب موجود فى السودان هذا اعتقاده . . . الذهب موجود فى السودان . .

وفى عام ١٨٣٨ م بعد ان فشلت كل جهود حكامه فى ارسال الذهب اليه سارره الشك وفضل الذهاب إلى السودان بنفسه وهو يرى كل امكانياته المادية لا الحربية التى ارسام اإلى السودان لتأتى له بفائدة لمبقوى دولته واسطوله وليستطيع ان يقف على دول أوربا وانجاترا ويجعل له اسطولا قويا يمنح سفن القرصان من الاقتراب من شاطئه و بحره . . واكن المال الذى كان عنده ضاع والامل الذى كان يرجو منه أن يسنده لرفع مستوى اسطوله باحضار الدهب من السودان ولى . . .

ولم يثق بتقارير الخبرا. والفنيين . . . واعد رحلته الشهيرة الهاروغلى والخرطوم واخذ معه الخبرا. والهنبين . . وذهب إلى ارض الذهب وجلس القرب الخيام ينظر إلى تراب الذهب ويسأل اهل البلاد عن الذهب التي يتحدث الناس عنه والخبراء يقولون أه أن نسبة الذهب هنا ضئيلة جداً . . .

ويعرضون عليه العينات وهو يراقب الحفر والنقبب والتصفيـة ولكن الذهب كذب وضاع الحلم الكبير الذى كان يحام به محمد على فى استغلال ذهب السودان فى نطوير جيشه والسطولة وعلكته وليقف قويا لمام الدول الاوربية والانجليزية . .

الحكم النركى في السودان :

( من ۱۸۲۱ - ۲۵۷۱ تحت سلطة الدفتر دار اسماعيل

#### (١) الامير لاى عثمان بك (١٨١٥ - ١٨٢١)

كان ظالما وحكم البلاد فى أوج اضطرابها راعتمد، على خيرات البدلاد التى دمرتها الحروب • • اشتهر حكمه بالظلم والفساد والاعتماد ولانه على سلب حق الناس وذلك لاضطراب الاحوال العامة وعدم استطاعة الادارة الجديدة من ابقاء كل مطالب الادارة • • • • • • وشحت المكانيات البلاد من جراء الحرب فعاش الناس فى خوف وجوع • • • • توفى بالسل فى ابريل ١٨٢٦

#### عويك ١٨٢٦:

لم حمر كثيرا . . . أول ماهكر فيه هو اشراك أهل البلاد في الحكم ليستمين بهم في حفظ الامن وكسب ثقتهم حد عين الشيخ عبد القادر والذي كان شيخ خط . . . فقلده شياخة في الكوع ومنحه كسوة فاخرة . . . ثم شيد بناية خاصة للادارة الحكومية في الخرطوم . .

خورشيد باشا ( ١٨٢٦ – ١٨٢٩ )

من الحمكام المحتكم الذين أرسوا قواعد الادارة والنظام في البلاد انبع نظام الاستفاده بخبرات أهل البلد واستعان بالشيخ عبدالقادر في تعديل الضرائب. وقلده مشيخة البلاد من حجل العسل إلى جبال الفرنج وخلع عليه كسوة فاخرة وسيفا .

انتقد الظلم الذي سبقه وكشف العيوب التي جاء الحبكم الجديد وكتب يهما

تقرير لمحمد على وعلى بالاسلوب الحديث على تعاوير الزراعة وايجـاد الامن والاستقرار بين أهالى البلاد . .

وخطط انشرالتمليم والصناعة بالسودان ... عمده مدينة الخرطوم في عهده .. وأدخل بناء المنال من الطوب ورأر محمد على السودان في عهدة . . . وكذلك في الحياة العامة .

#### أحمد باشا أبو ودان ۱۸۲۲ – ۱۸۶۲ م

وجد سلفه خورشيد باشا قد خطط له الحياة والادارة فارعلى خطاه وطور الادارة ونظم الدووان وشجع الملاحة وبناء السفن ضم بعدد الاقاليم إلى السود ن كاقليم الناكا في سفة ١٨٤٠ ووسعت الفتوحات المصرية في السودان الشرقي واخضع الحدلانقة عند نهر العاش وتمردت عليه قبائل الهندندوة . . اشرقي واخضع الحدلانقة عند نهر العاش وتمردت عليه قبائل الهندندوة . . أ قبيلة المحاربين الاقرياء المهابين وجمعت فراسنها وشمال كسلا في غبابتي وهياى والدكليتاب . . الا اله استطاع بفكره أن يتفاب عليه . . اذ فكر في منع ماء الفاش عن الغابة التي يجتمعون به الفطشوا ثم أشمل النار في الغابه فذعر وا وخرجوا حتى خضعوا له بعد أن السحب شيخهم . .

بعد أن فتح شرق السودان وعاد للخرطوم وولى على كسلا مدير قسم السودان إلى سبع مديريات:

### احد باشا المنكلي ( ١٨٤١ - ١٨٤٠ )

فی عهده عادت قبر ثل الناکا للنمرد من جدید فاستعان بشیوخ القبائل و کبار القوم منهم الارباب محمد وقع الله والشیخ عبد الفادر الذین والشیخ أبو او محمد کمیر الشاکربن

#### عبد اللطيف باشا (١٨٥٠ - ١٨٥١)

عمل على صلاح لادارة فى فنرة الركود التى حلت بسافه خالد باشا فازال المظالم . . . وجدد ديران الحكومة وحضر فى عهده رفاعة رافع الطيطاوى المشتىء فرع مدرسة الالسن ( المدرسة الاميرية ومعه بيومى بك . . .

وصل الشبخ عبر له القادر إلى أعلى منصب سودانى رهو وظيفة معاوند الحكمدارية مع مشيخه عموم الجزيرة

## على ياشا شركس (١٨٥٥ - ١٨٥٧)

عمم البلاد فى عهده مرض ( الهواء الاصفر ) ومات خال كثير منهم الشبخ عبد القادر شبخ مشايخ الخرطوم وسنار . . خلفه إبنه الزين الذى ذهب إلى مصر حمين معاونا فى نظارة الداخلية ....

قار معید باشا السودان . . . . ثم دین اراکیل؛ك نوبار حاكما للسود'ن (۱۸۵۸ — ۱۹۰۹ ) ثم حكم بعده حسن بك سلامة ثم محمد بك الهابة عام ١٨٦٣ م ثم موسى باشا حماد لفاية عام ١٨٦٣ م ثم موسى باشا حماد لفاية ١٨٦٥ ثم خلفه جمفر بك صادق ليخلفه فى نفس العمام جعفر باشا مفاهر ثم ممتاز باشا إلى عام ١٨٧٠ ثم اسماعيل باشا إبو الى إن إمالم منه عردون عام ١٨٨٧ ثم محمد مروق باشا فى عام ١٨٨٠ حتى عام ١٨٨٧ وثم جاء بعده عبد القادر باشا فى مايو ١٨٨٢ حكدار

#### ماذا خلف الحكم التركى

يه عب علينا أن نتباكى الآن على الفرضى النبكية الني عمت السردان في القرن الناسع عشر وأدخاته في ثلاثة حررب اشتركت فيها كل القبائل ن تعرضت للبطش التركى القاسى باشرة حتى خصعت وسخرت لاخضاع بقية القبائل لاشتراك القبائل مع بعضها لاسكات النبن الداخلية بعد الثورة المهدية ثم عودة الحلة على الثورة المهدية وإعادة فتح السودان من جديد .

#### حلة إسماعيل باشا

كانت حملة إسماء بل باشا الهترج السردان وتوحيده على حساب إلـ قرار القبائل والافراد وإدخال الفوضى بمحارلة دنده الحملة التركية لارغام الناس للخضوع والختوع الذى لم يتعودوه

إطلاق يد النظ ميين من الباشيورق لجبي الصرائب و-غظ انظام أوقع الضرر في يدشين مجرم قالي لايمرف الرحمة ولا الكرم كانت عملية توحيد المهالك الشلائة وإخضاع أمراً فيه مشقة على الجبش العازى إذ عليه أن يحارب للات دريلات هي الشايفية واستار والعبدلاب ودارفور الأمر الذي عرض جميع السكان لبطش هؤلاء الغزاة فقدو فيه السكثير من خيرتهم ورجالهم وإستقرارهم رمحارلة تسخيرهم للعمال بالجيش للمساعدة في فتح الافاليم الاخرى فيه من الاذلال أكبر وأعظم فقد إستعل الثنايفية لضرب الجعابين واستغل الانتين لضرب سنار ودارفور حيث لم تستسلم هذه الدويلات والقيائل لهذا الغازى باسم الاسلام إذ كان منقطقها في المقارمة لايحتق المسلم أن يغذوا مسلما

إرسال عدد عظيماً من أبناء السودان للجنيد في جيش الخديوى وارسال الاف الأبفار والجال لمساءة ميزانية الخديوى في تحقيق أحده لخق جيش فوى يحفظ الظام داخل مصر ويساءد، على الفتوحات خارجها الأمر الدى قلل من الايدى المذجهة من الرجال الشماب وكالك ذهاب كثير من خيراته لجيش الخديوى ولمندويه الذى فرضوا عيشهم بالقرة على الأوراد مستعلين طرق الاذلال والبطش وحتى أدخلوا الكراهية بكل صورها ضد الحكم التركى وفي إشعار تلك الفترة ما يكنف غضب الناس ضيقهم بالحركم الركى

#### الثررة المهدية

إلتف الناس حول المهدى وهم كارهين لحالهم وحال الحكم التركى ظانين في هذأ الشيخ الخلاص والراحة وليكن كيف الخلاص من هذا الماسي العنيد الا بقدوة أكبر ووحدة أكبر وكان مالا مفر منه وهوالاحتكام الحرب والتمود أملين بهذه الثوره الحلاص من ذلك الكابرس إلا أن الحرب إستمرت وشخلت البلاد جميعها واشتركت كل القبائل فيها حتى كان النصر للمهدى وانصاره وقبائل السودان . وظن الناس بالنصر المهدى يعنى الراحة والاطمئنان والاستقراد والعودة للحياه الطبيعية بعد هذا النشرد والتغرب عن الديار وفقدان ألاحل والارض والاقارب ولكن المهدى لاينتظر ليحقق لهم أمانيه إلا أن تعرض بعد أن استولى على الخرطوم عام ١٨٨٥ م واستمرت حركة الثورة المهدية من عام ١٨٨٧ لملى المهدى الايمليز على طاعة عبد الله التمايشي تم عام ١٨٨٥ م واستمرت حركة الثوائد والاتجليز عام السودان والثانية لتأديب القبائل الحارجة على طاعة عبد الله التمايشي تم عاولة عبد الله النعايشي تم عاولة عبد الله النعايش لغروة على طاعة عبد الله النعايش مقالسودان مرة أخرى ثم عودة الانجليز وجيش الخديدي لاعادة النظام وتأديب المسردن حتى عام ١٩١٦ بالقضاء على ثورة على دينار

هذه هى مظاهر السياسة للقرن التاسع عشر وما خلفته من فقر وإرحاقه لإ مكا يات البلاد والناس ولعدد الضحايا الهائل الذى راح من أجل هذه المعارك حتى يبدوا للناظر أن هذا الهرن كان قرن الظلم والنخلف بالنسبة للشعب السوهافي والكر رغم هذا المظهر الخارجي للكبت والنفكيل إلا أن هنالك قوق أخرى كانت تنهو وهى فوة المقل وذلك باتساع مدارك الفرد العادى وإهتامه بأموو عديدة ورؤية شعوب جديدة واحتكاكه بالنظم جديدة إسنفاد منها رغم هذا الطرر الخارجي الآسود للقرن الناسع عثر . .

#### القرن التاسع عشر وعطاءه

رخم ما تعرضت له الديولات السودانية المبعثرة على مساحانه الشاسعة من تخربة وما عانته القبائل من بطش إلا أن هذا القرن كان مفيدا فى توحيــه تلك الديولات فى دولة واحدة وتوحيدكل تلك القبائل فى قومية واحدة هى السودان الحديث .

إستقرار السودان في الادارة الحديثة المنظورة نسبية عن إدارة الشايفية ودارفور وسنار وعرف نظام الإدارات الحديثة.

#### الأرهر في هذا القرن

كان اللازهر أثر كبير على المعرفة فى السودان فى هذا القرن وفيه أنشئت الاروقة السودانية ولطلاب العلم وضمان عيشهم والاعتناء بهم فى عهد بدأ فيــه الازهر يتفتح فى جديد للعارف العقليه ويشند نشاطه .

وأول ما وصل إلى السودان من خبر الآزهر العلماء والقضاء الذي أوسلهم محمد على بأشا إلى السودان من خير الآزهر والذين كان لهم أثر كبير في نشر الثقافة الدينية في البلاد وخلف علاقات عامة واسعة ولم تمكن الخطروم في ذلك الحدين البلد الطيب ذا المدابخ التي تسر فهي مدينسة جديدة انشاتها الادارة التركيمة لم يظهر عليها علامات الشحصر والمدنيسة غير مدينــ للجنــ والذين بخدمونهم وترتبـط معيشتهم بوجــود هؤلاء الجند والمستخدمين المدنبين الذين يعملون في دواوين الدولة الجديدة .

رغم أن الخرطوم كانت قرية قديمة قبل الفتح النركى يسكنها بعض المرارعين إلا انها لم تكن ذات أهمية تذكر قبل القرن التاسع عشر و خاصة بعد أن تحطمت حضارة سويه على أيدى قبائل الشلكك

### . بهنس

## معجم البلدان

(أهناس) بالفتح اسم لموضعين بمصر أحدهما اسم كورة في الصعيد الآدني يقال لقصبها اهناس المدينة وأضيفت نواحيها إلى كورة البهنسا .. وأهناس هذه قديمة اذلية وقد قرب أكثرها وهي على غرب النيل ليست بمعيدة من الفسطاط وذكر بعضهم أن المسيح عليه السلام ولد في أهناس ذات النخلة المذكورة في الفرآن المجيد (وهرى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبها جنيا ) موجوده هناك وان مريم عليها السلام أقامت بها إلى أن نشأ المسبح عليه السلام وسارا إلى الشام وبها ثمار وزيتون وإليها ينسب دحية بن مصعب بن الاصبح بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم خرج منها على السلطان وقصد الواح وغيرها عبد العزيز بن مروان بن الحكم خرج منها على السلطان وقصد الواح وغيرها عمد العزيز بن مروان بن الحكم خرج منها على السلطان وقصد الواح وغيرها عمد قتل سنة ١٦٩ ه . واهناس الصغرى في كورة البهنسا أيضا قرية كبيرة .

بهنسا: بفتحتین و مکون السین و نون رالف قاهـة حصینة عجیبة بغرب مرعش و سیمساط و برستاقها هو رستاق کیسوم مدینة نصر بن شبت الخارج . فی ایام المأمون وقتله عبد الله بن طاهر و هو علی سن جبل عال و هی الیوم من اعمال حلب .

البهنسا: بالفتح ثم السكون وسين مهملة مقصور مدينـة صر الصعيــد الأدنى غرب النيــــل وتضاف إليهــا كورة كبيرة وليست على ضفة النيــل

وهى عامر كبيرة كثيرة الدخل وبظاهرها مشهد بزار يزعمون ان المسيح وامه اقاما به سبع سنين .

وبها برابی عجیبة وینسب إلیها جماع جماعة من أهل العلم منهم أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن الحسى ابن محمد العطار البهنسی حدث عن يحي بن نصر النحولانی توفی فی شهر ربیع الأول منة ۲۱۶ وأبو الحسن على بن الفاسم بن محمد بن عبد الله البهنساوی روی عن بكران سهل الدمیاطی وغیره روی عن أبو نصر على بن عبد الله .

### النو بة

وخلفهم أمة يقال لهم علوا بن ملك النوبة وبينهم ثلاثة أشهر وخلفهم أمة يأخرى من السودان تدعا الكنة وهم وعلوا عراة لايلمبون ثوبا البتة إبما يمشون عراة وربما سي بعظهم وحمل إلى بلاد المسلين فلو قطع الرجل أو المرأة على أن يستشر أو بالمس ثوبا لايقدر علىذلك لعمله إنما يدهنون إبشارهم بالادهان ووعاء الدهن الذي يدهن به فلفته علاها دهنا ويوكي رأسها بخيط فتعظم حتى تصير كالقارورة فاذا لدغت إحدهم زبابة اخرج من قافته شيئا من الدهن فإذ دهن به ثم يربطها ويتركها معلقة . وفي بالادهم ينبت الذهب وعندهم يفة ق النيل ومن وراء مخرج النيل الظلمة . ونوبه أيضا بلد صغير بأفرية يه بين تونس واقليبا . ونوبه أيضا موضع على ثلاثه إيام من المدين له ذكر في المغازي واقرية إيضا فويه أيضا موضع على ثلاثه إيام من المدين له ذكر في المغازي واقرية إيضا فاحية من بحر تهامة تسمى بالنوبه لانهم سكنرها ونوبه أيضا هضبة حمراء بجزيرة الحوأب في ارض بني عبد الله بن الي بكر بن كلاب وفي حديث عبد الله بن حميم خرجنا من مليحة نوبه ذكره الوافدي .

## النو بلة

( نوبة ) يضم أوله وسكون ثانية وبذ مدحدة والنوب جماءة منالنحل ترعى ثم تنوب إلى.وضعها فشبه ذاك بنوبة الباس والرجوع مرة بعد مرة وقيلالنوب جمع نائب من النحل والقطعة من النحل تسمى نربة شبهوها بالنوبة من السودان. وهو في عدة مواضع . النوبة بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر وهم نصاري أهل شدة في العيش إول بلادهم بعد إسول يجلبون إلى مصر فيباعون بها . وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه صالح النوبه على اربعائة رأس في السنة وقد مدحهم الذي عَلَيْتُ حَيْثُ قَالَ مِن لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخَ فَلَيْتُخَدُ أَخَا مِنَ النَّوْبَةُ وَقَالَ خَيْرَ سَبَيكم النوبة . والنوبة تصارى يعاتبه لا يطؤون النساء في الحيض وينتسلون من الجناية و يختذنون . ومدينة النوبة اسما ( دمقلة ) ( دنقله ) وهي منزل الملك على ساحل النيل وطول بلادهم مع النبل تمانون ليله ومن ودمقلة، إلى إسوان أول عمل مصر مسيرة أربعين لبلة ومن دمة لة إلى اسوان الى الفسطاط خسة ليال ومن اسوان الح ارنى بلاد النوبة خمس ليال وشرقى النوبة أمة تدعى البجة ذكروا في موضعهم وبين النوية والبجة جبال منيعة شاهقة وكأنوا اصحاب اوثان وقالوا والنوية اصحاب ابل ونجاثب وبقر وغنم، ولملكهم خبل عتاق وللعامة براذين ويرمون والنيل عن القسى العربية وفي بلادهم الحنطة والشمير والذرة ولهم نخل وكروم ومقل واراك وبلدهم أشبه شي. باليمن وعندهم اثر نبج مفرط العظم وملوكهم يزعمون انهم من حمير ولقب ملكهم (كابييل) وربما (قاييل) ، وكتابته الى عماله وغيرهم من كابيل ملك مقرى ونوبه وخلفهم أ.ته .

### البجاء

( بجارة ) يفتح الواو — قال الزمخشرى بجاوة أرض بالنوبه بها ابل فرهه واليها تنسب الابل البجاوية منسوبة إلى البجاء وهم امم عظيمة بين العرب الحبش والنوبة .

## البربر

ذكر هشام بن محمد أن جميع عمالقة الاصنهاجة وكنامه فانهم بنو افريفس بن قيس بن منى بن سياء الاصفر كانرا معه لما قدم المغرب وبنى افريقية فلما رجع إلى بلاده نخلفوا عنه عمالا له في تلك البلاد فبقوا إلى الآن وتناسلوا .

أسماء قبائلهم :

هواره \_ امتاهه \_ خربسه \_ مفیله \_ در فجر مه \_ ولطیه و مطماطه ، وصهاجه \_ نفزه \_ کنامة \_ کرانه \_ مزانه \_ ربوحه \_ نفوسه \_ لمطه \_ صیونه \_ معموده \_ آ غماره \_ مکناسه \_ قالبه \_ واریه \_ انینه \_ کومیه \_ سخود \_ آمکنه \_ خرزبانه \_ قططه \_ حیره \_ براثن \_ واکلان \_ قصدران \_ زرنجی \_ برغواطه \_ لواطه \_ زواوه \_ کروله .

## بربولا

هذه بلاد أخرى من بلاد الحبش والزنج واليمن على ساحل بحر اليمن وبحر الفرنج وأهلها سودان جداً ولهم لغة برأسها لايفهمها غيرهم وهم بواد معيشتهم من صيد الوحوش وفي بلادهم وحوش غربة لاتوجد في غيرها منهما الزرافة والبير والكركدن والنمر والفيل – وغير ذلك وربما لاتوجد في سواحلهم المعنر وهم الذين يقطعون مذاكر بعضهم بعضا . وقد ذكرت ذلك وسنتهم فيه في الزبلع وذكر الحسن بن احد بن يعتموب الهمذاني اليمني وقال ومن الجزائر التي تجاور سواحل اليمن وجزيرة بربره وهي قاطعة من سواحل ابين ملتحقة في البحر بعدن من نحو مطلع سهيل إلى ماشرق عنها وفيها حاذي منها عدن وقابله حبل الدعان وهي جزيرة سقوطرا بما يقطع أن عدن ثابتا على السمت ، وأما صفة صيدهم حدثن غير واحد عن دخل بلادهم ان عندهم نوعا من التبن يشبه الخباز عبده ويطبخونه ويطبخونه ويطبخونه ويطبخونه ويطبخونه ويطبخونه ويصير كالزفت ،

## بربرة

#### هذه بلاد أخرى

المريسة ( يفتح اوله وتخفيف الراء ويا. ساكنة وسين مهملة – جزيرة في بلاد النوبة كمبيرة يجلب منها الرفيق .

مريسه بالفتح ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة وسين مهملة قرية بمصر وولاية من ناحية الصعيداليها ينسب الحرالمريسية وهيمن أجرد الحيروامشاها.

والحمار حينما يشرب المريسة لاشك سوف يمشى سريعا حزياً فى التخدير
 والشبع ،

ينسب البها بشر بن غيات المربس صاحب الكلام مولى بزيد بن الخطاب أخذ النقه عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفه ثم اشتغل بالكلام .

انشدنی أبو القــاسم النحوی الانداسی الماقب بالعــلم لبعض المغاربة يهجو البرير .

رأيت آدم في نومي فقلت له أبا البرية ان الناس قد حكموا ان البرير نسل مثلنا قال انا حواء طالفة ان كان ما زعموا

## مقرى

( مقرى ) بالضم نم السكون وراء والف مقصوره تكنب ياء لانها رابعة من أقرت الناقة تقرى فهى مقرية والمـكان مقرى اذا شبت ماء الفحل فى رحمها : قرية على مرحلة من صنعاء وبها معدن العقيق ،

( مقرى ) بالفتح ثم السكون وراء والف مقصورة تكتب ياء نجيئها رابعة قرية بالفتح ثم السكون وراء والف مقصورة تكتب ياء نجيئها رابعة قرية بالثنام من نواحى دمشق هكدا وجدناها مضبوطة بخط ابى الحسن على بن عبيد الكرفى المتقن الخط والضبط وكذا نقله ابن عرى فى كتابه والمحدثون واهل دمشق على ضم المبم قال البحترى

أما كان فى يوم الثنية منظر - ومستمع ينبى عن البطشة الـكمبرى وعطف ابى الجيش الجواد بكره ــ مدافعة عن دير مروان أومقرى .

( مقری ) یشمتین و تشدید الراء — بلد بأرض النوبة افتتحه عبد الله بن سمید ابن أبی سرح سنة ۳۱

## العلاقي

العلاقى حصن فى بلاد البجة فى جنوب أرض مصر به معدن التبر بينه وبين مدينة أسوان فى أرض فياحة يحتفر الانسان فيها فاز وجد فيها شيئا فجزء منه للمحتفر وجزء منه لسلطان العلاقى وهو رجل من بنى حنيفة من ربيعة وبينه وبين عبدان ثمان رحلات .

## كانم

كانم بكمر النون من بلاد البرير فى اقصى للغرب فى بلاد السودان وقيل كانم صنف من السودان وفى زماننا هذا شاعر بمراكش المغرب يقال له الكانمى مشهود له بالاجادة ولم أسمع شيئا من شعره ولاعرفت إسمه قال البكرى بينزويله وبلاد كانم أربعون مرحلة وهم وراء الصحراء فى بلاد زويلة ولا يكان أحد يصل اليهم وهم سودان مشركون ويزعمون أن هناك قوماً من بنى أمية صاروا اليها عند محنتهم ببنى العباس وهم زى العرب وأحوالها .

# فهرست الكتاب

| المفحة | الموضوع                       | azial | الموضوع                           |
|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|
|        |                               |       |                                   |
| 177    | السودان بين الركود والعزله    | 1     | خريطة وادى النيل                  |
| 1      | بعد القرن الثالث الميلادي     |       | تقديم جماعه بعث التاريخ السوداني  |
| 144    | عاداتأهل مصرفي العصر الفرعوني | 100   | كاءة المؤلف                       |
| 150    | الكنبسه وماقدمته للحضارة      | 15    | السودان                           |
|        | في السودان                    | 15    | أصل سكان السودان                  |
| 101    | المسيحيه في السودان           | 10    | نظره على المجتمع الأول            |
| 171    | القرن السابع الميلادي         | 144   | تطور المجتمع الزراعي الأول        |
| 178    | نشاط الحركة الثقافية فىالعصور | 4.5   | مجموعات السهل                     |
|        | الاولى للاسلام                | 41    | الحضاره قبل القرن الثالث الميلادي |
| 177    | تخطيط العرب لنشر الثفافه      | 0.    | تطورالقنون ونشأتها فيالسودان      |
|        | والفكر العربى                 | 74    | الآلهه عند الفرس                  |
| 174    | دخول العرب والاسلامالسودان    | V#    | المقابرالملكيه بجهتي بلانه وقسطل  |
| 147    | التوبه                        | ٧٩    | موائد وقرابين من العهد الروي      |
| 190    | العرب في السودان الشمالي بعد  | ٨.    | حضارة السودان الفرعونيه           |
|        | حكم الفاطميين                 | 1.4   | دولة نباتا                        |
| 191    | سكأنغرب السودان ودخول         | 115   | نبذه عن ماوك السودان العظام       |
|        | العرب                         | 119   | دولة أكسوم المسيحية في الجانب     |
| 717    | العرب في شرق السودان          |       | الشرق من السودان أ                |
| _      |                               | 1     | , 4                               |

| الصفحه | الموضوع                           | الصفحة | الموضوع                          |
|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 418    | نشأة الصوفية في الاسلام           | 777    | الظروف الخارجيه التي ساعدت       |
| 41.    | الصوفية الاوائل                   |        | على ركود السودان                 |
| 770    | وجهالقشابه بين الصوفية والرهبانية | 747    | الفاطميون في مصر                 |
| 777    | الشعر                             | 45.    | أثر الثقافه العربية في السودان   |
| 779    | تاريخ الشعر العربي في السودان     |        | حتى القرن السادس عشر الميلادي    |
| Iron   | وقفه مع الثقافة في القرن الثامن   | 404    | السلطنة السناريه                 |
|        | عشر والتاسع عشر الميلادي          | 477    | عماره دو نقس                     |
| 778    | رفاعه رافع الطهطاوي في السودان    | 141    | تطور الثقافة العربية في عهـــد   |
| +Yz    | القرن التاسع عشر الميلادي         |        | السلطنة السنارية                 |
| 3.44   | الحكم التركي في السودان           | 711    | الحركه الثقافية قبلو بعد السلطنة |
| 199    | معجم البلدان                      |        | السنارية                         |
| 1      |                                   | 190    | أ الصوفية والديانات الافريقية    |